Jorikh mulat Al sind

تأليف سمالأمير<u>سَ</u>عوُدبنُ هذلوك

أمير مقاطعة القصيم

قدم له ، وأشرف على طبعه الاستأذُ محمد العبودى مدير المعهد العلمى في بريدة

(الطبعة الأولى) ١٣٨٠ - ١٩٦١ م

مطابسع الرياض



عبدالغرز آل سعود صنع تاریخ کیجنریق وأسس الملکهٔ السعودیین و وخط الناریخ الانسیانی

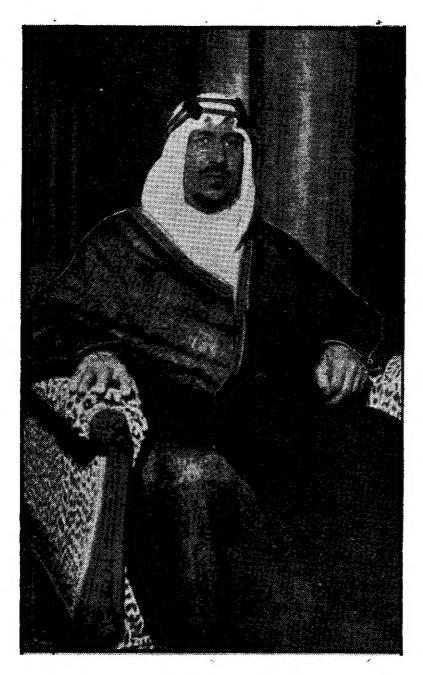

حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم سعود بن عبد العزيز آل سعود ملك الملكة العربية السعودية

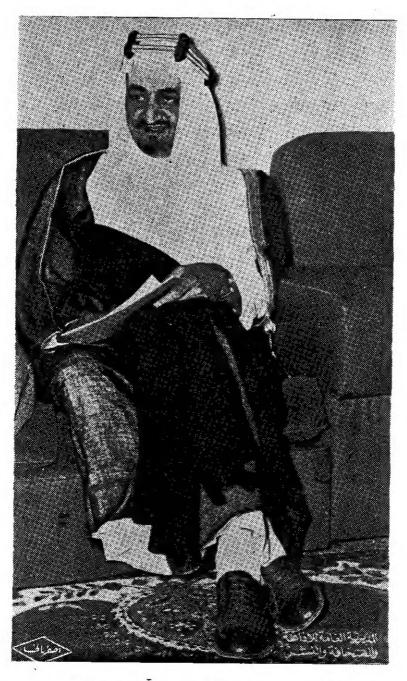

حضرة صاحب السمو اللكى الامير فيصل بن عبد العزيز آل سعود ولى عهد الملكة العربية السعودية



(المؤلف)

بقـــلم بقـــلم الاستاذ محـد العبودي ( مدير المهـد العلي في بريدة )



يرتبط تاريخ الجزيرة العربية في العصور الحديثة بتاريخالاسرة السعودية الحاكمة ، وحيث كان حكم هذه الاسرة عاما شاملا ، وارف الظلال ، فيسان الامن يكون عاما شاملا والاتحاد بين سكانها تاما متكاملا ، وعلى عكس ذلكحين تتكالب الحوادث على ذلك الحكم ، فيضعف سلطانه ، ويتقلص ظله ، فيان البلاد تقع فريسة للفوضى والانقسام، وتنبت في كل زاوية منزواياها زعامات ضعيفة تافهة تتصادع فيما بينها ، وتتنازع في غير صالح اهلها ، هذا ميا حدثنا به التاريخ ، وشهدت له الوقائع ،

لذلك كان من الضرورى للباحث ، والواجب على المؤرخ ان يربط بين تاديخ هذه الجزيرة العربية ، وبين تاديخ اسرة آل سعود وهم الذين قادوا اهلهسا الذين مثلوا العوادث الجسام ، وصنعوا وقائع تاديخها العديث ، وهم الذين قاموا بالجهاد في سبيل الدعوة الاسلامية السلفية التى نادى بها الامام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، فناضلوا من اجلها ، حتى اوصلوها بالسيف والقلم الى اقصى دكن في هذه الجزيرة ، وحتى بلغ صداها اقاصى المعمورة •

وهكذا كان ، فلقد كان مؤرخو نجد في القرن الماضى من اهل الجزيسسرة العربية اذا كتبوا تاريخ هذه الجزيرة فانهم في الواقع انها يكتبون في تاريخ الاسرة السعودية ، واذا كتبوا تسساريخ الاسرة السعودية فانهم في الواقع كذلك انما يكتبون في تاريخ الجزيرة العربية ، لانهما متلازمسان لا ينفصلان ، وكيف يمكن الفصل سفي الاهمية سبين الواقعة التاريخية وبين صانعها ٩٠

ولذلك كان سواء اسمى اولئك المؤرخون امثال ابن غنام وابن بشر ما كتبوه تاريخا للجزيرة العربية ، ام سموه تاريخا للاسرة السعودية ، فانهـــــم لا يخرجون في الواقع عما ذكرناه .

يقول استاذنا حمد الجاسر ان اكثر من كتبوا في تاريخ الجزيرة العربية في هذا القرن وفي تاريخ نجد على وجه الخصوص هم من الاجانب عنها •

وهذا صحيح الصحة كلها ، ولكنه مما يبشر بالخير ان نرى بعض ابنـــاء هذه البلاد يتجهون الى الكتابة في هذا الموضوع الذين هم ــ بطبيعة الحال ــ اكثر به خبرة ، واعظم احاطة من غيرهم ، بل انه لما يبهج النفس ، ويبعث على الارتياح ، ان نرى احد افراد الاسرة السعودية الكريمة يتجه الى هذه الناحية فيكتب في تاريخ آل سعود •

ذلك هو سمو الامير سعود بنهدلولفهو قد كتبهذا التاريخ الذى يشرفنى ـ وقد وكل الى امر الاشراف على طبعه ـ ان اقدمه للقراء الكرام في هــــده الكلمات الموجزة التى لم يقصد منها المدح والاطراء ، وانما التعريفوالايضاح٠

لقد كتب سمو الامير سعود بن هذلول في هذا الكتاب تاريخ ملوك الاسرة السعودية وهو احد افراد هذه الاسرة الذين يعرفون عنها ما لا يعرفه غيرهم من الاجانب ممن يأخلون بظواهر الامور دون بواطنها ، او ينقلسون عن مغرضين ، او غير ثقات ، زد على ذلك ان سمو الامير يعرف عن البلاد وظروفها وعن سكان البلاد وعواطفهم ما لا يعرفه اولئك الاجانب \_ وصاحب البيت ادرى بالذى فيه \_ ، لذلك حرص سمو الامير المؤلف على ان ينقل عن ثقات عاشوا بعض الوقائع التاريخية ، وشاركوا فى دسم خطوطها ، ولم يتح لهم من ينقل اقوالهم ، او يسجل اداءهم فاخرج لنا بذلك وقائع مرتبة صادقة ، عن بعض الحقب فى تاريخ نجد مثل الحقبة التى وقع فيها التصادم العنيف بين الاخوين الشقيقين عبد الله بن فيصل وسعود بن فيصل ، وهى الحقب التى تعتبر بحق حلقة مفقودة في تاريخ نجد بالنسبة لما نشر من تواريخها التي تعتبر بحق حلقة مفقودة في تاريخ نجد بالنسبة لما نشر من تواريخها كما ذكر فى قائمة كاملة الرجال الاربعين الذين دافقوا المغفود له الملك عبد العزيز عند فتح الرياض •

ولكن استقراء الحوادث التاريخية ، والنقل راسا عمن شاركوا فيها لـم يمنع سمو الامير المؤلف من ان يقرأ كل ما كتب عن تلك الحوادث ، ويستفيد من النقل منه كل ما لا يتنافى مع الواقع · ولا يتعارض مع الحقيقة · هذا بالنسبة للحوادث التاريخية قبل عصر المؤلف •

اما بالنسبة للحوادث الهامة التي عاصرها المؤلف فانه يسجها تسجيل العارف بها ، الخبير بتفاصيلها ، لانه عاشها ، او عاش اكثرها ، شانه شان والله ، وشأن اجداده ، فقد كان والله الامير هذلول بن ناصر بن ثنيان ملازما للملك عبد العزيز آل سعود في اكثر غزواته حتى وافته المنية قتيلا في ميدان الوغى في عام ١٣٢٤ وقد ذكر المؤلف بعض الوقائع الهامة التي شهدها في مقدمة الكتاب ( وما راء كمن سمع ) كما يقول المثل العربي ٠

ليس هذا وحده الذى يجب ان يقال عن هذا الكتاب من حيث صلة مؤلف بل ان هناك شيئا آخر له اهمية ايضا وهو يدل على تعلق سمو الامير المؤلف بالعلم ، وحبه للبحث ، وتسجيل الوقائع، ذلك ان سموه امير لمقاطعة القصيم، اى الحاكم الادارى ، لتلك المقاطعة الكبيرة من مقاطعات الملكة ، ومعروف عظم مسؤولية الحاكم الادارى لمقاطعة كبيرة ، وضخامة عمله ، والوقت الكبير الذى يجب ان يخصصه له ، وعلى رغم ذلك فان سمو الامير المؤلف لم يمنعه ما ذكرناه من ان ينزع للكتابة والبحث جزءا من وقته المخصص لراحته ، ويشارك في هذا الميدان العلمى ، فيصنف هذا الكتاب الذى يمتاز بتقصى الحوادث ، واستيغاء الوقائع ، وذكر الاسباب والمقدمات ، وايضاح النتائج، حتى اصبح بحق الوحيد بين المؤلفات التاريخية النجدية ، الذى يعتنى بهذه الاشياء الهامة التى لا غنى البا لذكر الحقيقة كاملة عن بسطها وايضاحها ، وبذلك نجد انه اختط خطة لم يكن المؤلفون المحليون يسيرون عليها وانما كانوا يذكرون الوقائع التاريخية مجردة بلون ان يعيروا اهتماما لظروفها وملابساتها ونتائجها ،

#### 

سمى المؤلف كتابه: « تاريخ ملولا آل سعود » وهو اسم صادق الدلالسة على الكتاب ، فالمؤلف يترجم لكل حاكم من آل سعود ذاكرا اسمه الكامل ، وملحقا نسبه بنسب رأس الاسرة محمد بن سعود ، ثم يعقب ذلك ببيان تاريخ توليه الامر ، ثم يذكر الحوادث التى وقعت له ، او شارك فيها ، او مهدت لتوليه الملك ، او لضعف نفوذه ، او قوته ، متبعا في ذلك منهجا منتظلم الحوادث ، متسق الاحداث ، يجعل القارىء امام المترجم له ، وكانه يشاهد صراعه مع الزمن ، وخصامه في سبيل ما يعتقده ، ويسعى لتحقيقه ، وبهدا

سلم الكتاب من الطريقة البالية التي كانت تتبع في التراجم ، والتي كانست تضع القارى، امام اسماء جامدة ، واوصاف ميتة تبدو وكأنها لا صلة لها بتلك الاسماء ، الا من حيث اتمامها من الناحية الحجمية في الترجمة ، فتراهــــا تقتصر على ذكر اسم المؤلف ، واسم ابيه او اسماء البائه ، ثم تتبع ذلـــك بسلسلة من النعوت المتشابهة العارية كأن تقول عنه : انه كان عابدا زاهـدا ورعا ساجدا متعففا متقشفا ، الخ ، او انه كان فاسدا جاحدا شريرا مـاددا فاسقا الغ ، وذلك حكم منهم مجرد يصدونه بدون ان يذكروا لنا شيئا عن اعماله التي تثبت ما ذكروه من صلاحه او فساده ، وبدون ان يحكوا شيئا عن من سيرة حياته من حيث علاقته بالآخرين ، ومن حيث تأثره، او تأثيره باحداث زمنه ، ولا يذكرون الظروف التي كانت سائدة في عصره وهي اهم الاشيـاء بالنسبة الى ترجمة شخص من الاشخاص لانها هي التي تؤثر تأثيرا كبيرا في اضفاء الطابع الميز على شخصية الرجل ، وتحدد مظاهر سلوكه واتجاهاته ،

ومزية اخرى في هذا الموضوع لهذا الكتاب وهى: ان المؤلف اهير من امراء الاسرة السعودية ، وهو يكتب في تاريخ هذه الاسرة ، ومن المتبادد للذهن عن الطبيعة البشرية ان الانسان حينما يكتب عمن تصلهم به صلة القرابـــة والنسب ، او بعاطفة المودة فانه لا يذكر الا المحاسن ، ويغض الطرف عن ذكر المعايب والمثالب ، ولكن مؤلفنا الكريم نراه يحرص على ذكر الحقيقة كاملة حتى ولو كانت تقضى بذكر الاخطاء ، وبيان المثالب ، وشاهدنا الواضح على ذلك ما ذكره عن المصائب التى حلت بأهل نجد نتيجة اختلاف الاميرين عبد الله بسن فيصل ، وسعود بن فيصل وتحميله الاميرين المذكودين وزد ذلك على وجمه العموم ، ثم نبز كل منهما بواقعة معينة كقوله عن الاول انه هرب من الرياض وتركها للفوضى والاضطراب • وعن الثانى : ان جنوده عائت في الارض فسادا وخربوا القرى حتى ان بلدة ـ الجبلية ـ ثم تعمر من بعدهم حتى الآن •

لذلك كله نقول: أن سمو الأمير المؤلف أهدى بعمله هذا للمكتبة العربية سفرا قيما راجين أن يكون في عمله القلوة لغيره في انتزاع جزء من الوقست والراحة للبحث العملي، والاهتمام بالمتع العقلية •

هذا وانه لواجب لك ايها القارى، الكريم ان تطلب منى التعريف بحيساة المؤلف ، وسوف اذكر لك معلومات موجزة من ذلك •

اما نسبه فهو : سعود بن هذلول بن ناصر بن فيصل بن ناصر بن عبد الله ابن ثنيان بن سعود بن محمد بن مقرن يجتمع نسبه بجلالة الملك سعود في جده السابع سعود بن محمد بن مقرن -

ولد في مدينة الرياض في السنة التي توفي والده فيها قتيلا في ساحة العرب في وقعة روضة مهنا التي قتل فيها الامير عبد العزيز بن متعب بن رشيد عام ١٣٢٤ هـ، ودرس في احدى مدارس الرياض حيث تعلم القراءة والكتابسة ، ونشأ ملازما لجلالة الملك سعود بن عبد العزيز ، وكانت اولى الوقائع الهامة التي حضرها هي حصار مدينة حائل عاصمة امارة الرشيد وذلك عام ١٣٣٩ من الملكة الوبية الدرى قام به حين عين اميرا على تبوك والحدود الشمالية الغربية من الملكة العربية السعودية في عام ١٣٥٥ هـ ، وفي نهاية عام ١٣٥٦ عاد الى الرياض حيث ظل يلازم جلالة الملك سعود سمو ولى العهد آنذاك وذلك حتى عام ١٣٧٦ هـ حيث وكل اليه امارة عدد من البلدان غربي المدينة المنسودة مركزها مدينة سين عن عمل الهاك عام ١٨٧٠ هـ ، وبعد شهرين من ذلك عين اميرا على وعاد الى الرياض في نهاية عام ١٣٧٧ هـ ، وبعد شهرين من ذلك عين اميرا على مقاطعة القصيم ، ولا يزال يشغل هذا المنصب حتى الآن ٠

محمد العبودي

بريدة : في١٧ من ذى الحجة عام ١٣٧٩ هـ ١١ يونية عام ١٩٦٠ م نارنح ملوك آلسيكود

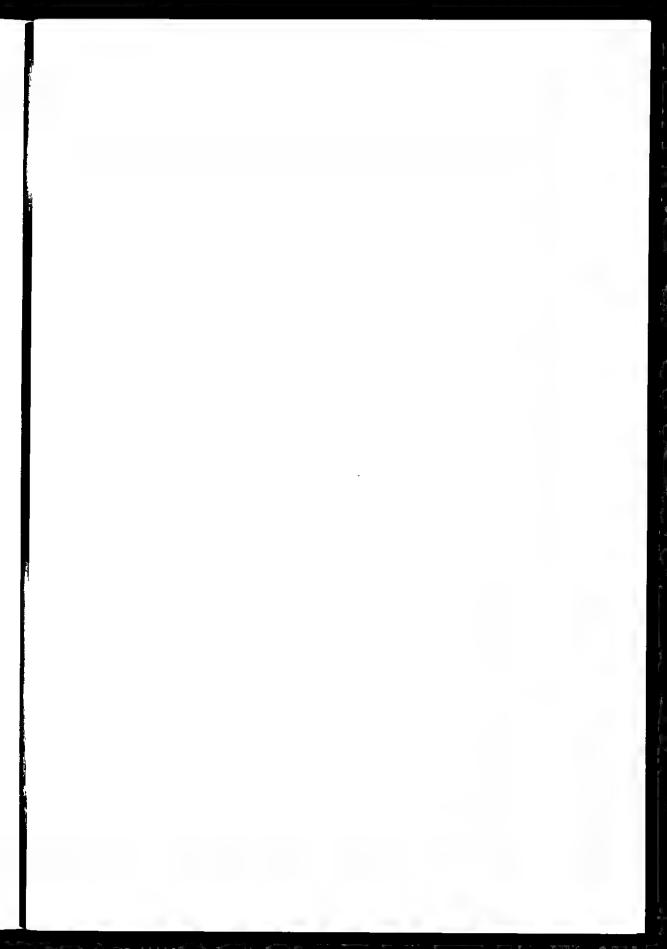

# بني إنها الخطائية

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه .

أما بعد : فإني قرأت أكثر ماكتبه المؤرخون المعاصرون عن نجــد وعلى تاريخ الاسرة السعودية المالكة فرأيت أن كثير أمن الحوادث والوقائع قد رووها إما محرفة أو مشوهة بل وكثيراً من الوقائع الهامة التي هي أسباب أو موجيات لكثير من الحوادث السياسية ، أو الوقائع الحربية ذكروا منها أشماء وتركوا منها أشياء أجدر بالذكر وأحق بالتدوين لا سيما وبعض الحوادث الني ذكروها قدعشتها بنفسي وخبرت أسرارها وخف ياها بدون واسطة ، فرأيت أن أكتب تاريخا لملوك الأسرة السعودية ، لأن تاريخ نجد في الزمن الحديث ونهضتها في كل الميادين له أوثق العلاقة بتاريخ هذه الأسرة العربية الأصيلة ، بل إن هذا البيت السعودي رفيع العاد ذا الدعائم العربية الأصيلة من المجد والشرف والسؤدد، أن هذا البيت السعودي هو الدعامة العظمي لنهضة الجزيرة العربية ، وهو ما لا يحتاج إلى شاهد أو دليل أكثر من قراءة ماكتبه المؤرخون ومن قراءة ذلك يتبين واضحا جليا أن نجداً لم تكر شيئاً مذكوراً قبل حكم آل سعود فضلاً عن أن تكون بلداً مزدهراً مستقراً ، وأنها لا تزيد على أن تكون بلداً تفترس أهمله الانقسامات ، ويفتك بهم الجوع والعرى والمرض ، ويضرب الجهل بأطنا به على كافة انحاثه ليس لاملها عمل إلا أن يكيد بعضهم لبعض ويقتل بعضهم البعض الآخر .

أما الدين الاسلامى بتعاليمه السامية ، وقو انينه التي بها صلاح النـاس نى معاشهم ومعادهم ، فلقد كان لا أثر له إطلاقا ، فلقد انتشرت الحرافات وعمت المو بقات ، وعبدت الأحجار والاشجار من دون الله

أليس جديراً بأسرة هذا أثرها في البلاد ، وهذه منزلتها من مكانةالامة أن يعتني بتاريخها إرتسجل أعمالها ، وتخليد ذكر رجالها وأبطالها؟

لو قارنا الآن بين حاضر هذه الامة وماضيها الذى ذكرناه لوجدنا أن الفضل الفرق كفرق ما بين الليل والنهار ، والارض والسهاء ، ولو وجدنا أن الفضل الاول فى ذلك بعد الله لآل سعود الاماجد بمعاضدتهم للدعوة الاسلامية الخالصة التى قام بها الامام المصلح المجدد الشيخ محمد بن عبدالو ماب رحمه الله وعنى عنه . ولما أخذه حكام آل سعود على أنفسهم من السير على نهج الشريعة الفراء بدون مداهنة أو تأويل .

إننا نرى فى الأوقات التى يتسلط فيها الأعداء على حكم آل سسعود فيضعف أو يصاب بنكسة ، فان هذه البلاد تعود الى حالتها الأولى فتصبح منقسمة متطاحة وتسود الفوضى ، ويعم البلاء ، ويتقاتل الأقرباء ، حتى يقيض الله لها من آل سعود من يقوم بتجديد الدعوة ، وجمم الكلمة فتسود الطمأبينة ، وتزدهر البلاد ، وتستقيم الاحوال فكأن الشاعر قد خص آل سعود بمراده من هذا البيت السائر :

إذا سيد منا مضى قام سيد قؤول بما قال الكرام فعول لذلك فقد أخذت نفسى بكتابة تاريخ لملوك هذه الاسره المجيدةوسميته: (تاريخ ملوك آل سعود) وقد رجعت عند تدوين الحوادث التي لم أحضرها بنفسى إلى التواريخ الآتية :

عنوان المجد ، في تاريخ نجد الشيخ عثمان بن عبدالله بن بشر .

عقد الدرر الشيخ ابراهيم بن صالح بن عيسى .

تاريخ نجد الحديث الأستاذ أمين الريحانی ثاريخ الكويت الشيخ عبد العزيز بن رشيد .

رمال ودماء لعبد الكريم أبالحيل .

الامام العادل السيد عبد الحيد الحقيب .

في ربوع عسير لمحمد عمر رفيع .

عجائب الآثار في التراجم والاخبار المعروف بتاريخ الجبرتى .

ابن سعود لمصطفى الحفناوى .

هذا إلى جانب ما أخذته من أفواه رجال ثقات عاصروا إنشاء المملكة العربية السعودية منذ خروج جلالة المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود من الكويت إلى الرياض.

أما الوقائع الهامة التي اعتمدت فيها على معلوماتي الخاصة المبنية على العلم واليقين الشخصي فهي تشمل: سقوط حائل، والقضاء على إمارة بيت آل رشيد وفتح الحجاز، والقضاء على حكم الاشراف فيه، وفتة حامد بن رفادة، وثورة الادارسة، وغزوات الين وعسير، وحادث المحمل المصرى، وفتة الاخوان، ومحاولة الاعتداء على حياة الملك عبد العزيز، وولى عهده الامير سعود. وما أردت فيها كتبته ونقلته إلا أن أسام في إبراز صورة صحيحة واضحة لتاريخ هذه الامة العربية الاصيلة فأنال شرف المساهمة في خدمتها، والعمل ولو بشيء يسير في ذلك، وإني لاسأل الله جل شسأنه أن يوفقني المنجر، ويعصمني من الزلل، والله ولى التوفيق، وهو المستعان.

بريدة في ٣ شعبان عام ١٣٧٩ .

### تاريخ الاسرة السعودية ( في سطور . . )

سنبتدى. بذكر تاريخ الاسرة السعودية فى سطور ثم نذكر سيرة الحاكمين منهم على طريق التسلسل وما جرى لهم فى مدة حكمهم .

### الحاكم الاول

سعود بن محمد بن مقرف بن مرخان بن ابراهيم بن موسى بن ربيعة بن مانع المريدى من قبيلة المساليخ من عنزة من واثل من بنى جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان وسعود هذا هو الذى تنسب اليه هذه الأسرة الكريمة ، وكان سعود حاكما على ملدة الدرعية وتوابعها من القرى ، ولا نعلم مقدار مده حكمه ولكن التاريخ أثبت أنه توفى عام المريمة وقد خلف من الأولاد أربعة : الأول وهو أكبرهم : محمد ، والثاني ثنيان ، والثالث : مشارى ، والرابع فرحان

### الحاكم الثاني

محمد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مرخان . تولى الحسكم بعد وفاة سعود أكبر أنجاله محمد هذا وكان ذا قوة ونفوذ عظيم ، وظهر فى أيام حكمه المجدد الآكبر والمصلح العظيم الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وقد هاجر الشيخ من بلدته والعيبة ، إلى المدعية فقام هذا الآمير الشهم بنصرته ، والدعوة معه إلى دين الله ، واخلاص التوحيد له وحده ، والقضاء على الشرك والبدع والحرافات التي أدخلت فى الدين حتى قضى عليها كليا وعاها محواً ، وجد واجتهد رحمه الله فى القيام بنصرة دين الله وما كان عليه

السلف الصالح وجاهد فى الله حق جهاده حتى توفاه الله عام ١١٧٩ ه وكان له من الأولاد أربعة قتل منهم إثنان قبل وفاته وهما فيصل بن محمد وسعود بن محمد قتلا فى معركة دارت بين محمد بن سعود وأمير الرياض دهام بن دواس وعقب اثنين آخرين وخلف إثنين هما: عبد العزيز بن محمد وعبد الله بن محمد .

### الحاكم الثالث

عبد العزيز بن محمد بن سعود . تولى الحكم بعد وفاة الامام محمد ابنه عبد العزيز فكان أشهر من أبيه فقد استنب له الحكم تسعة وثلاثين عاماً قضى خلالها على امارة ابن دواس فى الرياض واحتلها وفتح الفتوحات وأدخل جميع أنحاء نجد فى طاعته وقضى على إمارة ابن عربعر فى الاحساء والقطيف واستولى على الحرمين الشريفين بقيادة ابنه سعود ، فساد الآمن جميع أنحاء الجزيرة العربية بل وصلت غزواته بقيادة ابنه سعود إلى مشارف الشام ودهمت جيوشه بلاد المشهد وكربلاء فى العراق كاغزا اليمن وعمان وأدخل الأخيرة فى طاعته .

وكان إماما عادلا ، وعالما ورعاً ، وشجاعا مقداماً. توفى رحمه الله قتيلاً وهو قائم يصلى صلاة العصر فى مسجد الطريف فى الدرعية عام ١٢١٨ . قتله رجل رافضى إسمه عثمان من أهل النجف فى العراق جاء إلى الدرعية متنكراً وغدر بهذا الامام

هذا وقد خلف الأمام عبد العزيز من الأولاد إثنين هما: سعود الكبير، وعبد الله بن عبد العزيز.

## الحاكم الرابع

سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود . لقد بويع بالامامة قبل

مصرع ابيـه المذكـور ، وكان قائدا عظما وعالماً جليـلا ، وشهماً مقداماً ، فارساً مغوارا ، وحاكما عادلا لا تأخذه في الله لومة لائم . خضعت له جميع أنحاء الجزيرة العربية ، واستنب الأمن في جميع ربوعها ، فدانت لحكمه البلاد النجدية والحجاز والين وعمان، ووصلت غزواته إلى حوران في بادية الشامكما قاد الجيوش إلى النجف وكر بلاء في العراق . وفي آخر أيامه بارزته السلطنة العثمانية بالعداء في زمن سلطانها محمود فأوعزت إلى واليهابمصر محمد على باشا الالبانى بسبب إجراءات قاميها الامام سعود في معاملة حجاج الاتراك فسير والى مصر محمد على المذكور الجيوش لمحاربة الوهابيين (كما يسمى أهل نجد) وأرسل الحلة تلو الحلة إلى الحجاز فهزمت هزيمة شفيعة بقيادة إبنه طوسون ، قال الجبرتي في تاريخه في حوادث ١٢٢١ هـ : وردت الاخبار إلى مصربان الوهابين قد دخلوا مكة والطائف والمدينة وغيرها من بلاد الحجاز فرتبوا فيها الرجال ، وضبطوا الثغور ، وسبب ذاك أنهم قطعوا الميرة عن شريف مكه غالب بن سرور حتى وقع في شدة من الغلاء وضيق الحال إلى أن قال: فاضطر الشريف غالب إلى مسالمتهم ومصالحتهم فساروا فى الحجازسيرة حسنة لم يبلغنا عنهم أنهم أحدثوا شيئاً من الحوادث سوى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ومنع شرب التباك ( الدخان) ظاهرا وهدم القباب المبنية علىالقبورغيرقبررسول الله يرايج فانهم لم يتعرضوا له بشيء ، ثم أن الشريف غالب صار يكاتب الدول ويحمم على الخروج لقتال هؤلاء الوهابيين ، ويرميهم بالافاعيل المنكرة ، ويقول : أنهم خوارج يكفرون المسلمين ، ويستحلون دماءهم وأموالهم إلى غير ذلك من الاكاذيب والمفتريات التي سيلق جزاءها عند الله عز وجل

وقال الجبرتي : وفي سنة ١٢٧٦ استعملت الدولة محمد على باشا على الاقاليم المصرية وحثته على قتال الوهابيين واستنقاذ الحرمين الشريفين من أيديهم مع ما يضم إلى ذلك من بلدان الحجاز والثغور ، فعند ذلك شهر محمد على وجد واجتهد وبعث البعوث الكثيرة التي لا يحصى عددها إلاالله وأمر على إبنه أحمد طوسون أن يسير بها الى الحجاز ويقاتل الوهابيين ويستنقذ الحرمين الشريفين ، فعند ذلك وصلت تلك الجموع الكثيرة إلى ينبع وقد ملئوا شعامها ووهادها خيولا ورجالا وأموالا وأمتعة ، والوهابيون مقيمون بوادى الصفراء وهم نحو سبعة آلاف مقاتل فتجهز الغريةان للقنال وتأهبا فحملت الاتراك على الوهابيين حملة رجل واحد فثبت لهم الوهابيون ثباتاً صادقا حتى هزموهم فولى الاتراك مديرين لا يلوى منهم أحد على أحد حتى أن بعضهم صار يقتل بعضاً بالرساص من الشفقة على الفرار مع هذا لم يكن خلفهم من يطلهم ، لأن الوهابيين لا يلحقون مديرًا فلما وصاوأ ينبع ركبوا في السفن والمراكب هاربين إلى مصر يقول بعضهم لبعض كان خلفنا والله عفاريت ولما دخلوا مصر كانوا مذعورين ذعرآ شديدآ وقد تغيرت ألوانهم وأجسامهم ، فلما أراد بعضهم أن يسلم على محمد على منعهم من الدخول عليه غضبا عليهم في هزيمتهم وعدم ثباتهم .

ويقول الجبرتى ؛ إن السبب في هزيمتهم هو ما حدثنى به بعض النقات من حضر تلك الوقعة ، قال : كيف ينصر أناس صحبتهم الخور والزمور واللواط والفجور حتى أن الرجل من العسكر يأتى إلى الرجل من العرب ، ويقول لا بد أن تبعث لى إمرأتك تبيت عندى تلك الليلة وأردها لك غدا وإلا قنلنك . والوها يبون لم يكن شعارهم إلا قولهم ( توكلنا على الله ، توكلنا على الله ) ثم إذا دخل الوقت أذن مؤذنهم بالصلاة ثم قاموا صفوفا منظمين

خلف إمامهم يؤدون الصلاة بخشية وتوبة وخضوع ، وإذا تجاولت الفرسان وتضاربت الشجعان صلوا صلاة الخوف الواردة في حديث غزوة ذات الرقاع والاتراك لا يعرفون صلاة الخوف ولا يسمعون بها فضلا عن أن يروا صفة فعلما فصاروا يتعجبون من الوهابيين ، فهذه هي الغاية التي انتصر بها الوهابيون على الاتراك ، ثم قال : أن الشريف غااب بن سرور جعل يكاتب محمد على ويشير عليه بأن يفرق خروج الاتراك وان قسما منهم يقدمون مع ساحل ينبع ، وآخرين على ساحل الحديدة وساحل جدة حتى يعجز الوهابيون عن مقاومتهم ويرسل معهم الاموال لاستمالة شيوخ العرب من حرب والحويطات وغيرهم فقبل محمد على هذا الرأى وما أشار به الشريف غالب وأرسل إلى ينبع الجموع الكئيرة والاموال والامتعة من كساوى وطيلسان وجوخ وحعلها بيد مصطفى بك ، وأرسَل آخرين إلى الحديدة وإلى جدة ، فلما وصلت تلك الجموع إلى ينبع جملوا يستميلون رؤساء العرب وشيوخها فصاروا يعطون الرئيس منهم آلافا كثيرة من الدراهم ، فكتبوا لرئيس الحويطات المدعو شديد فأن القدوم عليهم فلم يزالوا يكاتبونه ويستميلونه بمواعبدهم وأمانيهم فقدم عليهم وأعطوه مائة ألف من الدراعم الفرانسه وأعطوا شيخ حرب ثمانية عشر ألف ريال مع ما انضم إلى ذلك من الكساوى الفاخرة والاشياء النفيسة ورتبوا لكل واحد من آحاد الناس خمسة ريالات شهريا ، والوهابيون لا يعطون أحداً شيئًا بل يقولون: (قاتلوا عن دينكم ) فبهذا دخلوا الحجاز واستولوا عليه ودانت لهم البلاد ولم تنتطج فيها عنزان ( انتهى ما قال الجبرتى ) .

وقدكتب الامام سعود بن عبد العزيزكتابا إلى السلطان سليم عندما دخل الحجاز واستولى على الحرمين الشريفين هذا نصه:

#### ميشم الشاارم الرحي

من سعود بن عبد العزيز السعود إلى سلم .

أما بعد: فقد دخلت مكة فى اليوم الرابع من محرم سنة ١٢١٨ وأمنت أهلها مع أرواحهم وأموالهم بعدما هدمت ما هناك من أشياء وثنية وألغيت الضرائب إلا ماكان منها حقا وأثبت القاضى الذى وليته أنت طبقا للشرع، فعليك أن تمنع والى دمشق ووالى القاهرة من الجيء بالمحمل والطبول والزمور إلى هذا البلد المقدس فان ذلك ليس من الدين فى شيء وعليك رحمة الله ومركاته ؟

#### الواثق بالله المعبود ـ سعود

لم يمنع السلطان سليم مجيء المحمل والموسبق التي ترافقه بل جاء الحماج السوري عام ١٢٢٠ وفيهم أخت السلطان محمود الذي تولى السلطنة العثمانية بعد وفاة سليم فنهيت الحجاج قبائل حرب من المدينة وينبع ، ويقال إنهم رجعوا في هذا العام من غير حج ، وكان رئيسهم عبدالله العظم ، قال محمد كرد على في كتابه (خطط الشام): خرج عبدالله باشا العظم والى الشام بومئذ بسنة ١٢٧٠ ه بالمحمل ، فحدث بينه وبين الوهابية أمور عظيمة فهلك عسكره وانتهب الحاج وفي السنة الثانية منع الامام سعود الحجاج غير الموحدين من الحج ، وأخرج من مكه من كان فيها من الترك أضف إلى ذلك أنه لم يؤمن الحور بيين الذين كانوا في جدة فخر جوا منها سنة دخوله مكمة ، وكانوا في جدة فخر جوا منها سنة دخوله مكمة ، وكانوا في جرد عملهم ذاك حجة على حكمه . وفي هذا الاثناء كان الامام سعو درحمه الله يحج ورجاله كل عام ويكسو الكعبة يالقيلان الفاخر . وكان قد تصالح

والشريف غالب، فأذن له بالعودة إلى مكة ، وكان الاثنان يتزاوران ويتبادلان الهدايا وبعد فتح الحجازاتجهت أنظار أهل نجد إلى الشهال فرصلوا في غزواتهم إلى الجوف وصحراء الشام ، واجتازوهما إلى حوران والكرك فوقفوا منتصرين على أبواب الشام وفلسطين ، وقد أرسل الامام سعود كتبأ إلى الولاة هناك يدعوهم إلى دين الله ، ولكنه في طموحه إلى بلاد الشام لم يكن ذاك الرجل الذي دوخ البلاد العربية كلها فدانت لهجيعاً، ومع أنه أراد أن يتخذ له أنصاراً في سورية من ولاة الامر هناك جرياً على طريقته في الاستيلاء ، فأن منعه للحج ، ومعاملة رجاله للحجاج أفسدا الامر عليه ، كانت الدعوة دعوة التوحيد أثناء ذلك دينا وسياسة تنتشر في عسير ونجران والين حتى كادت تعم تهامة بأسرها ، وكان الزعماء الثلاثة ، عثمان بن عبد العزير المضايق في الطائف ، ومحمد بن عامر أبو نقطة وطامي بن شعيب في عسير الفقيه ، وجميع قبائل زهران ، وغامد ، وقبائل عسير ، ورجال ألمع وقبائل من نجران .

أما الدرلة العثمانية فقد أصبح العدو يهددها وولايتها ، فإتستطع في فساد أحوالها أن تقوم بعمل خطير ، ولكنها بعد أن كسر الوهاييون الجيوش التي أرسلها اليهم ولاتها في مصر بقيادة أحمد طوسون بن محمد على باشا بوادى الصفراء عام ١٣٢٦ هـ ، وانهزم أفراده تاركين ورامهم الحيام والمدافع والذخيرة وعدداً كبيراً من القتلي قيل : أنه خسة آلاف قتيل والفاجريح هدا الحيل والرواحل تقهقر طوسون بمن تبقى من جيشه في ينبع وأرسل يطلب النجدات من أبيه وجاءته النجدات كما نقلنا عن الجبرق سابقاً.

وفي هذه السنة حج سعود ، وكسى الكعبة بالقيلان والديباج الاسود على عادته ، ثم طاف ورجاله في أســواق مكة يدعون الناس إلى ترك الحبائث ، وينهون عن المنكر ، فن رأوا منه عملا مخالفاً للشرع أدبوه في الحال بموجب الاحكام الشرعية ، وقد أدت هذه الشدة إلى الردة من بعض البوادي

ذكر ابن بشر رحمه الله ، أن الامام سعود أرسل نجدات إلى المدينة المنورة وأمر بتحسينها ، ثم عاد إلى نجد قال : ولم نعلم السبب في عودته وهو يعلم أن طوسون مرابطا في ينبع ينتظر النجدات ، وأن عرب الحجاز يتذبذبون بينه وبين أهل نجد ، وقد ينقلبون عليه ، جاءت النجدات المصرية في عام ١٩٢٧ ه ، فأعاد الكرة طوسون على المدينة بعد أن احتل بنبع النخل ، ووادى الصغراء ، وبدرا ، وانضم إلى جيشه كثير من عرب جينة وحرب ، وبلى ، والحويطات ، وقد كان في المدينة سبعة آلاف من أهل نجد ، فحاصرها طرسون حصاراً شديداً دام شهرين ونصف شهر ، صوب نجد ، فحاصرها طرسون حصاراً شديداً دام شهرين ونصف شهر ، صوب نجد ، فحاصرها طرسون حال السراديب ، وأشمل النار في البارود تحت الاسوار ، ثم قطع عن المدينة المياه ، وجاءت الامراض ففتكت بالمحصورين ، فقد ذكر ابن بشر : أنه مات من المرابطين ، أربعة آلاف قبل أن تفتح أبواب ذكر ابن بشر : أنه مات من المرابطين ، أربعة آلاف قبل أن تفتح أبواب المدينة للمصريين .

وقد استبشر الشريف غالب بهذا النصر ، فباشر السعى جهراً فى تحقيق المقاصدالتى كان يبطنها ، فانتشرت الردة فى مكة والطائف ، فدخلها طوسسون بمساعدة الشريف غالب من دون مقاومة .

ثم جاء محمد على بالنجدات الجديدة ، فوصل إلى جدة في ٢٠ شعبات

سنة ١٢٢٨ ه. فاستقبله فيها الشريف غالب موحباً مكرماً ، ثم رافقه الى مكة ، وعندما استقر محمد على في مكة جازى الشريف غالب بأن قبض عليه وعلى أولاده ، عملا بالامر العالى ، وأرسلهم مخفورين إلى مصر ، ثم جمع ماكان في خزائن الشريف غالب من الذهب والفضة ، وقصب مكانه ابن أحيه يحيى أن سرور وفي سنة ١٢٢٩ ه توفى الى رحمة الله الامام سعود بن عبدالعزيز في الدرعية بمرض أصابه في المثانة ، وكانت ولايته إحدى عشر سسنة ، وقد خلف أولاداً كثيرين ، أكبرهم عبدالله ، ثم فيصل ، وتركى ، ومشارى ، وعمر ، وفهد ، وخالد ، وحسن ، وغيره .

### الحاكم الخامس

عبدالله بن سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود

تولى الأمر بعد وفاة الامام سعودابنه عبداته ، ولم تطل مدة حكمه أكثر من أربعة أعوام ، حيث توالت الحرت المصرية في زحفها إلى نجد بعد احتلالها الحجاز ، بقيادة ابراهيم باشا بن محمد على . فدهمت جميع أنحاه نجد ، واستمرت في زحفها ، حتى حاصرت عبدالله في مقر حكمه في الدرعية ، وبعد حصار وقتال استمرا سنة كاملة استسلم عبدالله عام ١٣٢٣ ه للمائد ابراهيم باشا وحل إلى مصر بجميع عوائله وحرمه ، وجميع أفراد الاسرة السعودية ، وأسرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، و بعد وصوله إلى مصر حمل إلى الآستانة ، وقتل فيها شنقاً رحمه الله .

قال الجبرتى فى تاريخه: ثم إن محمد على باشا أمر على تلك الجموع العظيمة أن يتوجهوا إلى نجد ويدوخوا أهلها بالحرب والضرب، فتوجهوا ممثثلين أمر رئيسهم ابراهيم باشا، فكانوا يقتلون من النجديين ويأسرون حتى صار بينهم وبين العرعة ثمانية عشر ميلاكما ورد الخبر من ابراهيم باشا ، وصار عدد على يرسل الطوائف الكثيرة كلما ذهبت طائفة أعقبها بأخرى إمدادا لولده ، واتصلت العساكر من مصر إلى العرعية ، ثم ان عبدالله بن سعود أوفد رجلين من قومه إلى مصر لمفاوضة محمد على فى الصلح بينهم ، وإطفاء نار الحرب ، أحدهما : عبد العزيز بن حمد بن براهيم : والثانى عبدالله بن محمد بن براهيم : والثانى عبدالله بن محمد بن بنيان فوصلا مصر ، واجتمعا بالباشا ، وكلماه فى الصلح ، ووضع الحرب بينهم فقال لهما الباشا : ما الذى منعكما من طلب الصلح أولا مع أننا قد كتبنا لهم بذلك فاننا الآن لا نقبل ، ولا نمتثل ، فقال عبد العزيز : أما ما تقدم فذلك وقت حكم سعود ، وهور جلمقدام يحب الحركة والقتال ، ولا يستقر له قرار الا بفل رؤوس الرجال أما هذا فهو غير أبيه ، ويحب المدوء والسكون . ويكره العداوة والقنال ، فذا غير الاول ا

فقال الباشا: هذا أمر لا نوافق عليه ، ولا بد إمالنا ، واما علينا ، فأيسا من عقد الصلح ، وعلما يفينا أن قضاء الله لا بد واقع ، وقال الجبرتى : لقد زارنى هذان الرجلان مرتين أو ثلاثا وسألانى : هل بمصر أحد من الحنابلة؟ فقلت لهما قد القرضوا ولم يبق منهم أحد ، فبحثت معهما فى الفقه والنحو والتفسير والحديث ، وغيرهما فوجدت عندهما علماً غزيراً ، وفو اندكثيرة لا سيا عن مذهب الحنابلة ، وقد ذهبا إلى الازهر فلم يجدا فيه أحدا لاشتغال الناس بالحروب وكثرة الزعازع والقلاقل .

ثم قال الجبرتى: ونى سنة ١٢٣٣ قدم عبدالله بن سعود مصر أسيراً، فأدخل على الباشا محمد على فسلم عليه، وحين رآه أجله وأكرمه، فقال له الباشا . ياعبدالله ، كيف رأيت ابنى ابراهيم فى الحرب؟ فقال عبدالله الكل

منالم يقصر ، ولكن ليقضى الله أمراً كان مفعولا . فقال له الباشا . أتحب أن أكاتب لك السلطان واستعطفه لك لعله يعفو عنك فانى والله مستعد؟ فقال عبدالله : ما قدر الله لا بدكائن ! فأعجب من فصاحته و للاغته وثبات جنانه . وكان مع عبدالله قفص صغير فقال له الباشا : ما هذا الذى معك أتيت به من بلاد نجد ياعبدالله ? فأمر عليه ففتح فاذا به مصحفان أحدهما مطرز باللؤلؤ والجواهر ، وهيه أكثر من ثلثمائة جوهرة ولؤلؤ، ، والآخر مصحف من مصاحف الذهب والفضة فقال : إن هذين المصحفين عتد أبى مصحف من مصاحف الذهب والفضة فقال : إن هذين المصحفين عتد أبى أخذهما من حجرة الذي يترابح وحملتهما معى لأسلهما للسلطان فسكت الباشا ، ووجه إلى استانبول فقتل هناك رحمه الله رحمة واسعة ، وجعله من الشهداء الذين عند وبهم يرزقون ثم قال الجبرتى :

وفى عام ١٧٤٣ ه قدم إلى مصر فى الاسر جمع كثير من الوهابيين يزيد عدده على أربعائة شخص ، وأنزلوا فى محلة (عابدين) أكثرهم علماء أفاضل، وفى سنة ١٢٣٥ ه قدم من الحجاز أناس من المغاربة ومعه بنات وغلمان من أولاد الوهابيين ، وجعلوا يبيعونهم على من يريد شراءهم فان تله وإنا اليه راجعون ، كيف يستحلون بيع أناس مسلين أحرار ، وفيها قدم الباشاراهيم عائداً من نجد اه معنى ما قال الجبرتى ، والصحيح أن الرجلين الذين أرسلهما عبدالله بن سعود إلى مصر هما محمد بن بنيان ، والقاضى عبد الدرين بن حمد بن ابراهيم و يقول ابن بشر فى تاريحه : « عنوان الجد ، فى حوادث بن حمد بن ابراهيم و يقول ابن بشر فى تاريحه : « عنوان الجد ، فى حوادث بن حمد بن ابراهيم و يقول ابن بشر فى تاريحه : « عنوان الجد ، فى حوادث بن حمد بن ابراهيم و يقول ابن بشر فى تاريحه : « عنوان الجد ، فى حوادث بن حمد بن ابراهيم من مصر عن أجلى مع آل سعود أن كاتب الباشا ذكر له فى مصر رجل قدم من مصر عن أجلى مع آل سعود أن كاتب الباشا ذكر له فى مصر أن الدى هلك من العسكر الغزاة من ظهورهم من مصر إلى رجوعهم إليها

اثنا عشر الف رجل. ويقول ابن بشر: فعلى هذا القول فلم يقتل من العسكر في حصار بلد الرس، وعنيزة، وشقراء، وضرما بالتخمين إلا ألفان إن أكثرنا وإن أفللنا فألف وخمائة والباقون قتلوا في حصارالدرعية ويقول: إن الذين فنلوا في حصار الدرعية من أهلها وبمن كان معهم من أهل النواحي عدد كثير قيل: إنهم ألف وثلاثمائة رجل اه، ولكن الباشا قتل بعدسقوط الدرعية صبراً وفي ثرمداء وغيرها أكثر من أربعة آلاف جسزاه الله ما يستحقه.

### الحاكم السادس

مشاری بن سعود بن عبد العزیزبن محمد بن سعود

عندما رحل ابراهيم باشا وعساكره من الدرعية بعد ما دمرها وجعلها خرابا ، وبعد ماقتل من قتل من علمائها وزعمائها ونقل من تبق منهم إلى مصر، وتركها للفوضى والاضطرابات ، دخل الدرعية رجل يدعى محمد بن مشارى بن معمر واجتمع عليه من سلم من القتل وفروا منها قبل السقوط وبايغوه أميراً عليهم ، وكان محمد هذا خاله سعود بن عبد العزيز ، وبعد ما بايعه الناس وجزء كبير من بلدان العارض كتب إلى عبوش القائد المصرى الذى كان لا يزال في عنيزة يقول له ؛ إنه سامع مطيع للسلطان التركى وأنه من رجال الدولة العثمانية . فأقره على إمارته ومكث فى الدرعية ، ثم جاء على أثره فى الدرعية تركى بن عبد الله بن محمد بن سعود ، وكان قد فر قبل سقوط فى الدرعية منها وبايع الامير الجديد ومكث فى الدرعية . ثم قدم إلى الدرعية الأمير مشارى بن سعود (١) الذى كان مختفياً فى بلاد سدير فتنازل له محمد الأمير مشارى بن سعود (١) الذى كان مختفياً فى بلاد سدير فتنازل له محمد

 <sup>(</sup>١) كان هذا الامير عبولا مع أولاد سعود الى مصر من ضبن أسرة آل سبعود ققد قد
 من العبكر المراققة لهم قر متهمقبل وصولهم الى ينبع واختفى في سدير .

بن مشارى بن معمر عن الإمارة وذهب الآخير إلى بلاده سدوس وكما قال إبن بشر: بايع الناس بن معمر فى الصباح و بايعوا مشارى بن سعود بعد العصر. وعندما وصل محمد بن مشارى بن معمر بلدة سدوس عاب عليها أهلها وأهل حريملاه تنازله ، وزين له أهل تلك الناحية الرجوع إلى الدرعية واسترداد الإمارة من مشارى بن سعود ، فعاد بمساعدتهم ، وهجم على مشارى وألتى القبض عليه وقيده بالحديد ، وأرسله مخفوراً إلى عبوش الذى كان لا يزال فى عنيزة ومعه فيصل الدويش من شيوخ قبيلة مطير مرابطاً فيها فقتل مشارى وكتب عبوش تأييده لإمارة ابن معمر وكان تركى أبن عبد الله قد فر من الدرعية على أثر القبض على ابن عمه مشارى ولجا إلى قبيلة آل شامر والقرينية فى جبل علية فى طويق .

### الحاكم السابع

ترکی بن عبد الله بن محمد بن سعو د

وعندما تحقق تركى بن عبد الله من مقتل ابن عمه مشارى بن سعود هجم على محمد بن مشارى بن معمر فى الدرعية وألتى القبض عليه ، ثم هجم أيضاً على إبنه مشارى الذى كان قد عينه أبوه محمد أميراً على الرياض ، ثم قتل الآب والابن فى الرياض وجعل مدينة الرياض مقر إمارته ، وأقام فيها .

وعندما بلغ الحبر القائد عبوش الذي لا يزال مرابطاً في عنيزة ومعه عساكر من جنود الترك وفيصل الدويش أن الامير تركيا قتل أبن معس وابنه ، واستولى على الدرعية والرياض ، عاد زاحفاً بجنوده ، ومعه فيصل الدويش فحاصر تركى في قصر الرياض ، وشدد عليه الحصار ثم أعطاهم القائد الامان على أرواحهم إذا استسلوا ففر تركى واستسلم الباقون من أعوانه

وعددهم سبعون رجلا وفيهم إثنان من آل سعود هما عمر بن سعود وابنه عبد الله فأرسل الاثنين إلى مصر وقتل الباقين صبراً رحمهم الله .

و بعد مقتلهم أقام عبوش حامية فى الرياض من المغربين عددهم مائة وخمسون جنديا يرأسهم رجل يدعى أبا على المغربي ، ورحل عبوش من الرياض بعد ما سلب أهلها جميع أمو الهم عائداً إلى مصر ، و بعد ثلاثة شهور عاد تركى بن عبد الله وهجم على الحامية فى الرياض بشرذمة قليلة من البدو وقتل الحامية ، واستولى على الرياض . ثم واصل غزواته حتى احتل جميع أنحاء نجد وأدخلها فى طاعته ، ودانت له حباً لا كرها

وكان تركى رحمه الله عادلا فى الرعية حكيها وشجاعا مقداماً ، وسنعياً كريماً ،كثير الحقوف من الله ، وقد استولى على جميع أنحاء نجد والاحساء والقطيف وعمان ، وقدم عليه من مصر ابنه فيصل بن تركى ، والشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وابن عمه مشارى بن عبد الرحمن بن حسن بن مشارى بن سعود ، واستمر حكمه السعيد خس عشرة سنة .

وفى عام ١٧٤٩ ه قتل غدراً رحمه الله ، قتله ابن عمه مشارى بن عبد الرحمن بعد ما فرغ من أداء فريضة الجمعة فى مسجد الجامع فى الرياض طمعاً فى الامارة ، باغراء من بعض المفسدين من الخدام الأراذل.

الحاكم الثامن

فیصل بن ترکی بن عبد الله بن محمد بن سعود عندما قتل الامام ترکی رحمه الله کان ابنه فیصل متغیباً فی غزوة یقودها إلى الدمام ، ومحاصراً لأهل تلك الناحية ، فلما وصل نعى أبيه اليه عاد إلى الرياض مسرعا بجميع جنوده التى كانت معه ، وهجم على مشارى وقتله وجبع أعوانه ، وبايع الناس فيصلا إماماً عليهم ، فاستتب الأمر لفيصل أربع سنوات بعد مقتل أبيه ، ولكن الدولة العثمانية لم تنزك فيصلا وشأنه ، بل أوعزت لوالى مصر أن يوجه عساكر كثيرة الى نجد ، فسيرها بقيادة اسماعيل باشا ومعه أحد أبناء سعود بن عبد العزيز وكان يدعى خالد بن سعود ، وخالد هذا قد حل مع عوائل آل سعود وهو صغير السن الى مصر وترعرع في كنف محمد على حتى تمصر ، وكانت أمه جارية حبشية في المناه على بعد من قبل الأتراك .

استمرت هذه العساكر في زحفها فوصلت الرياض ، فلم يقدر فيصل على مقاومتها لأن بادية أهل نجد انقلبت عليه وفي مقدمة من انقلبوا عليه من البدو عرب مطير، وبعض عرب سبيع، وبعض عرب قحطان، وانضموا الى العساكر المصرية ، فرأى فيصل من الحكمة أن يغادر الرياض ويذهب الى جهة الاحساء ففعل .

ويقول ابن بشر: إن أهل الرياض هموا بالقبض عليه عندما أراد مغادرتها، ولكنه احتاط للأمر فحرح منها.

احتلت العساكر الرياض في سنة ١٢٥٣ ونصب خالد بن سعود أميراً عليها من قبل المصربين فدانت لهم بلدان العارض والقصيم وسدبر ، والوشم ، وأظهرت العصابان لهم بلدان الحلوة والحوطة والحدويق فرحفت تلك العساكر ومن معها من بوادى نجد لقتالهم ، ويقول ابن بشر في حوادث سنة ١٢٥٣ ه: ثم ان خالداً استنفر أهل الرياض وخدامهم ،

وهم نحو أربعانة رجل فركب هو واسماعيل باشا بعساكر الترك وأتباعهم من العرب وساروا من الرياض في أول ربيع الآخر فلما وصلوا الى الخفس ( أى خفس دغرة ) المعروف ، وجاءهم فهد بن عفيصان بغذو أهل الخرج اجتمعوا هناك للشورة فقال ابراهم المعاون : وكانوا يريدون الهجوم على بلد الحلوة :أجمعُوا الغرائر٬٬٬واملؤها تبنأ وترابا وادفنواحفرهم وكرواكرة واحدة وكان رئيس عربان بريه المدعو مضف المريخي معهم فقال ؛ أقصدوا بلد الحلوة وادهموا أهلها وأخرجوهم منهاثم أنزلوها فاذا ملكتموهاكاتبكم من كان في الحوطة والحريق فأتى إليكم فاجمعوا أمرهم على ذلك وساروا من النخفس وهم نحو سبعة آلاف مقاتل من جنود النرك ومن العرب فقصدوا بلد الحلوة وكان أهلها قد أخرجوا نساءهم وأبناءهم إلى الحوطة فسارت تلك الجنود ، وأعماهم الله عن الطريق السمح وساروا مع طريق آخر ، ونزلوا في حرة قرب البلد ، وكان الشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ على بن حسين والشيخ عبد الملك بن حسين والشيخ حسين بن حمد بن حسين أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، لما أقبلت تلك الجنود من عساكر الترك إلى الرياض خرجوا منها هار بين و نزلوا بلدى الحلوة والحريق ، فلما صارت تلك الحادثة جعلهم الله سبباً لثبات أهل تلك البلاد وكانو يأتمرون بأمرهم ، ولا يقطعون أمرآ دون مشورنهم

فلما أقبلت عليهم تلك العساكر اجتمع أهل تلك الناحية وتعاهدوا على حرب الدولة وأتباعها ، وصار أهل الحريق مع أميرهم تركى الهزانى وأهل الحوطة مع الفارس الشجاع ابراهيم بن عبد الله بن ابراهيم رئيس آل سعود وفوزان بن محمد رئيس آل مرشد ، كما صار أهل نعام مع رئيسهم زيد بن

<sup>(</sup>١) أي الا كياس.

هلال ، وأهل الحاوة مع رئيسهم محمد بن خريف ، فلما نزلت عساكر النزك وأتباعهم ذلك المنزل صعد أهل الحلوة الجبل لقتالهم فوقع بينهم قتال من إرتفاع الشمس إلى ما بعد الظهر فأتى اليهم مدد من أهل الحريق وأهل الحوطة وغيرهم وحصلت مقتلة عظيمة على العسكر وأتباعهم ، وكانت هذه الوقعة مقدمة النصر ، وكانت جنود تلك الناحية برؤسائهم عند الحندق الذى حفروه خوفاً من كرات العساكر ، هذا وأهل الحلوة وأتباعهم في قتال عظم مع العساكر .

ثم قال: وأقبل تركى الهزانى بجمع عظيم وقصد ميمنة العساكر، وفيه النجالة والفرسان، وأقبل الفارس الشجاع ابراهيم بن عبد الله بمجموعة من أهل الحوطة وقصد ميسرتهم فحصل قتال يشيب منهوله المولود، وأستولى ابراهيم على المدافع ورموها من رأس الجبل فنزل النصر من السهاء فأول من انهزم الاعراب الذين كانوا مع العسكر، ثم وقعت الهزيمة على الباقين، وهلك أكثر تلك الجنود قتلا وظمأ، وتفرقت الخيالة في الشعاب فهلكوا فيها ليس لهم دليل، ونجا خالد بنفسه ومن معه من أهل نجد وتبعهم اسماعيل والمصاون وشردمة قليلة من الخيالة، وهربت الاعراب على دواحل العسكر، وتركوا جميع علتهم وأمتعتهم، وغنم أهل الحوطة جميع ما معهم من الأموال، والسسلاح، والخيام، وذلك في منصف ربيع الآخر عام ١٧٥٢ ها نتهى ما قاله ابن بشر،

عندما علم الامام فيصل وهو فى الاحساء بهزيمة خالد وعساكر الترك وكسرتهم فى غزوة الحاوة خرج من الاحساء مسرعا ومعه عددكثير من أقار به وخدامه ، ومن أمل الرياض الذين خرجوا معه وقليل من أهل

البادية وأهل الاحساء فقصد بني تمم من أهل الحوطة وأهل الحوطة وبني هزان من أهل الحريق ، وانظموا معه ، وانظم معه أيضا أهل الخرج ورثيسهم فهد بن عفيصان ، وزحف بهم إلى الرياض لقتال خالد واسماعيل وبقية العساكر فيها فحاصرهم عدة أسابيع استطاع في أثنائها أن يستولى على جانب من البلد وفاوضوه على التسلم ، وكادوا أن يستسلموا غير أن فهيد العبيفي رئيس قبلة الصملة من سبيع وقاسى بن عضيب رئيس قبيلة العاصم من قحطان أقبلوا بأتباعهم لمساعدة العسكر وخالد بن سعود ففك فيصل الحصار عن بلد الرباض ورجع الى منفوحة وفي هذه الاثناء جاءت عساكر كثيرة من مصر ووصلت الى القصيم فذهب اليها فهيد الصيفي وعربانه ، وقدموا لها الرواحل، وجاؤا بها الى الرياض فاشتد ساعد خالد واسماعيل وقويت معنو ياتهماكما جاءتهم المؤن والذخائر والسمن والغنم تنقلها لهم عرب مطير فخرح خالد من الرياض وعساكر الترك ومن معهم من الأعراب لقتال فيصل وأتباعه فعاد فيصل الى الخرج ، وتحصن في بلد (الدلم) فزحفت عليه تلك الجنود ، وبعد قتال شديد ، ومناوشات كثيرة ، وعدة وقائع وخسائر عظيمة وقعت في الأرواح بين الطرفين اضطر فيصل الى التسليم بلا قيد ولا شرط إلا شريطة واحدة هي أن يعفو القائد اسماعيل عن جميع الأهالى ممن تبع فيصلا وأن يؤمنهم على أرواحهم وأموالهم فاستسلم فيصل وأبناؤه محمد وعبد الله وأخوه جلوى في عام ١٢٠٤ ه . وحمل الى مصر واعتقل في قلعة السويس.

أقام خالد وعساكر النزك في الرياض وكان الغلاء والقحط ملازما لهم، وكان محورشيد وكثير من عساكر النزك في القصيم يمدون خالداً واسهاعيل بنجدات من العساكر فأرسل لهم فى هذه السنة ثلة من العسكر يرأسهم رجل كردى يقال له : ملا سليهان ، ومعه حسن المعاون فلما وصلوا الرياض رحل اسهاعيل باشا بمن بتى معه من العساكر إلى مصر .

### الحاكم التاسع

عبدالله بن ثنيان بن براهيم بن ثنيان بن سعود

كان الامير عبدانته بن ثنيان مقيا في الرياض وعندما أراد خالد بنسعود أن يذهب إلى القصيم لمقابلة خورشيد باشا الذى كار لايزال مرابطاً بعساكره في بلدة الشنانة أمر على عبدانله بن ثنيان أن يرافقه ، ولكن ابن ثنيان تعلل بأغراض وأهراض وعندما سافر خالد قاصداً خورشيد هرب عبدالله ين ثنيان من الرياض وقصد العراق فأقام عند رئيس عرب المنتفق عيسى بن محمد السعدون ، وبعد مضى عدة أسابيع عاد ابن ثنيان من العراق وقصد إلى الحائر وأقام عند راشد بن جفر ان السبيعى ، وجعل يدعو الناس لمتابعته ، فبايعه كثير من أهل الخرج والحوطة والحريق وغيرهم وكان الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ عمد بن عبد الوهاب والشيخ على بن حسين والشيخ عبد الملك حسن بن الشيخ عمد بن عبد الوهاب والشيخ على بن حسين والشيخ عبد الملك بن حسين و بنوهم أكبر مساعد له على دعوته ، وحث الناس على نصرته .

فلما علم خالد بوجود ابن ثنيان فى الحائر ، وكثرة أعوانه . داخله البجبن فدعا الناس إلى قتال ابن ثنيان فتثاقلوا عليه ، ولم يأته أحد إلا قليل من أهل سدير ، والمحمل ، فقدموا عليه فى الرياض فحرج بهم وبأهل الرياض وبأهل منفوحة بعد ما ترك فى الرياض سعد بن دغيثر وجملة من خدامه ، وعساكر من الترك والمغاربة فى القصر ، وقصد خالد الاحسام ، وزحف ابن ثنيان

بجنوده فاحتل و ضرما ، ثم هجم على الرياض وقتل من كان فيها من عساكر الترك والمغاربة ورئيسهم الابعج ، وقتل سعد بن دغيثر وكيل الامير خالد ومن معه من خدام خالد ، واحتل الرياض ، ثم واصل غزواته فاحتل ناحية والشعيب، ونواحى الحمل وسدير والوشم .

وعندما بلغ خالداً أن ابن ثنيان هجم على الرياض وقتل الحامية ،ودانت له أغلب بلدان نجد خرج من الاحساء وهرب إلى الدمام ثم إلى الكويت ثم إلى القصيم ومنها إلى مكة المكرمة ومات فيها

وأرسل ابن ثنيان عبدالله بن بتال المطيرى إلى الاحساء، فدخله من دون مقاومة ، واستولى عليه وعلى جميع نواحيه بما في ذلك القطيف والدمام

استتب الآمر لعبدالله بن ثنيان من سنة ١٢٥٧ ه إلى سنة ١٢٥٩ .

كان الأمير عبدالله بن ثنيان يحكم الناس بالقوة والجبروت فقد أرهق الناس بالقتل ومصادرة الأموال ، فضعوا له كرها وودوا الخلص من حكمه

ففى سنة ١٢٥٩ هخرج الامام فيصل من معتقله فى مصر ومعه أولاده وأخوه «جلوى» و جاء إلى نجديصحبه نفر قليل من قبيلة عتيبة من ذوى بيت منهم محمد بن مروى ، وخزام الهرار وغيرهم قبل إنه فر من السجن ، وقيل إنه خرج بمساعدة الخديو عباس باشا الأول بعدما تولى أمر مصر ، وعند وصول الامام فيصل إلى حائل قام أميرها عبدالله بن على بن رشيد بمساعدته فالتف حوله كثير من البوادى وقصد بهم عنيزة التى كان أهلها مقاومين لابن ثنيان ، وكان ابن ثنيان حينذاك مر ابطاً فى بريدة ومعه مجنود كثيرة من أهل نجد ، وعندما علمت جنود ابن ثنيان بوجود فيصل فى عنيزة هر بوا تاركين نجد ، وعندما علمت جنود ابن ثنيان بوجود فيصل فى عنيزة هر بوا تاركين

ابن ثنيان وانضموا مع فيصل ، فلما رأى ابن ثنيان أن جنوده قد انقلبوا عليه ، وانضموا إلى خصمه ترك مدينة بريدة ، وقفل راجعاً إلى الرياض ، وتحصن فيها ، فزحف فيصل بجنوده وقصد الرياض وحاصر ابن ثنيان فيها مدة أربعين يوما ، وبعد ما اشتد الحصار والتعنيق على ابن ثنيان اضطر إلى النسليم فاستسلم بعدما أخذ الامان على نفسه ومن كان معه ، وتوفى بعد استسلامه باسبوعين فقط استتب الامر لفيصل بعد وفاة ابن ثنيان مدة ثلاث وعشرين سنة لم ينازعه في الحكم منازع .

وكان فيصل ذا أخلاق شريفة ، ومكارم حميدة ، وكان عادلا في الرعية ، حليا حكيا ، عبا للعلم وطلابه ، موقر أ للعلما ، كثير الحوف من الله ، أحبته الرعية لعفته ودينه \_ وشجاعته وعدله وإنصافه ، وكانت الرعية سعيدة في حكمه لما من الله عليهم من الامن والرخاء ، وعدم الزعازع والفتن ، بل كان الناس في أمن واطمئنان ، وراحة بال حتى توفاه الله عام ١٢٨٢ ه في شهر رجب رحمه الله وعفى عنه .

#### الحاكم العاشر

عبدالله بن فیصل بن ترکی بن عبدالله بن محمد بن سعود

لقد عقب الامام فيصل من الآبنا. أربعة عبد الله وسعود و محمد وعبد الرحمن فبايع الناس بعد وفاة الامام فيصل أكبر أنجاله عبد الله فلم يمض عام واحد على ولاية عبد الله حتى حصل اختلاف بينه وبين أخيه سعود ، فخرج سعود من الرياض مغاضباً وقصد رئيس قبائل عسير وأمير بلدة وأبها ، محمد بن عائض من وطلب منه المساعدة لمقاومة أخيه فلم يلب له طلباً حيث أن محمد بن عائض من الموالين لآل سعود وصاحب دين واستقامة ، ومع أن الامام عبدالله بعث على أثر سعود حينها علم بوصوله إلى أبها اثنين من كبار العلماء هما حسين بن

حمد بن حسين والشيخ سعد بن ربيعه يسترضيان سعوداً وحملهما عبدالله كتابين أحدهما لاخيه سعود والثانى لابن عائض يطلب فيهما رجوع أخيه سعود ، وترك الشقاق ، كما كتب معهما الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ كتاباً إلى سعود يرجو فيه منه العودة ، وترك الشقاق والفتن ، وعند وصول الشيخين إلى أبها ، ومقابلة سعود اجتهدا في بذل مافى وسعهما في اقناع سعود وطلبا منه الرجوع معهما فأبي وامتنع وأصر على المقاومة ، ولما يتسا من افناعه استأذنا من ابن عائض هذا فحواه (إن سعودا فعادا يحملان هدية إلى عبدالله وكتاباً من ابن عائض هذا فحواه (إن سعودا قدم علينا وطلب منا المساعدة والقيام معه ضدكم ، فلم نوافق على طلبه . وقد أشرنا عليه بالرجوع ، ونضمن له كل ما يريد منكم فلم يقبل ، وفي نيته أن يغادر بلادنا إلى نجران ) .

عندما علم الأمام عبدالله بوصول أخيه سعود ، ومن اتبعه إلى السليل

جهز سريه كبيرة من الحاضرة والبادية وولى قيادتها ألحاه محمد بن فيصل فسارت هذه السرية وهى مؤلفة من أهل القصيم وسدير والوشم والمحمل وأهل ضرما والحرج والحوطة والحربق وأهل الرياض ، ومن البادية من قبيلة سمبيع والسهول وقسم من قببلتي قحطان وعتيبة ، فالتق الاخوان أول مرة فى (المعتلى ۱۱) في وادى الدواسر فحصلت بينهم وقعة شديدة استمر فيها القتال من شروق الشمس إلى ما بعد الظهر أسفرت عن هزيمة سعود ومقتل معظم جنوده فقتل من أتباع سعود ما يزيد على ثلثما تة رجل بينهم على بن سريعة شيخ قبيلة الشامر وأبناه السيد المكرمى رئيس نجران ، وجرح سعود فيها جروحا بليغة، وقتل من أتباع محمد بن سعود خسون رجلا منهم عبدالله بن حمد المبارك أمير بلدة من أهل الرباض ومنفوحة .

اما سعود فقد هرب بعد هذه الهزيمة إلى بادية آل مرة يداوى كلومه ، وقد تفرقت جنوده وتشتت ، وبعدما برأت جروحه توجه إلى عمان يستنجد أهلها ، وقد كان مع سعود فى وقعة المعتلى كثير من قبيلة العجان ، وقد أمر عبدالله على عمه عبدالله بن تركى أن يسير إلى الاحساء وينكل بكل من وجده من العجان هناك ، ويحرق بيوتهم ، ويعاقبهم أشد العقاب ، فتوجه عبدالله المذكور فى سرية من أهل العارض فألتى القبض على من وجده من العجان هناك ، وعاقبهم وأحرق بيوتهم ، وعزل أمير الاحساء محمد السديرى ، وخعل مكانه ناصر بن جبر ، وخرج عبدالله بن فيصل من الرياض بجنود وجعل مكانه ناصر بن جبر ، وخرج عبدالله بن فيصل من الرياض بجنود أموالهم ، جزاء ما اقترفوه من مساعدة سعود وخروجهم عليه ، وإثارتهم المفتن .

<sup>(</sup>١) المتلى : بضم المم وسكون العين وفتح الناه ثم لام مفتوحة بمدودة .

وقد توفى فى هذا العام الشيخ العلامة والعالم النحرير الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وتوفى أيضاً الشاعر المشهور محمد بن عبدالله القاضى فى بلدة عنيزة، وتوفى أيضاً عدة قضاة أفاضل منهم الشيخ سعود بن حمد بن محمد بن سليان بن عطية، والشيخ عثمان بن على بن عبسى قاضى بلدان سدير، والشيخ أحمد بن على بن مشرف الشاعر الاحسائى المشهور كا توفى أمير عنيزة عبدالله آل يحيى آل سليم وفيها قتل أمير حائل متعب بن عبدالله بن رشيد قتله ابنا أخيه طلال غدراً وهما بنسدر وبدر وتولى الامارة منهما بندر، وكان عمهما محمد حينها قتلا أخاه متعباً فى الرياض، وبعد وحينها علم بمقتل أخيه أقام عند الامام عبد الله بن فيصل فى الرياض، وبعد ما مضى عام ونصف عام جاء الامير بندر إلى الرياض يسترضى عمه محمد بن عبد الله ابن رشيد فعادا معاً إلى حائل.

#### الحاكم الحادي عشر سعود بن فیصل بن تركی بن عبدالله بن محمد بن سعود

بعد وقعة المعتلى التى أسفرت عن كسرة سعود وهزيمته وذهابه إلى عمان حصل على شيء كثير من المساعدات من مشائخ عمان والبحرين واستحصل سعود على شيء كثير من الاسلحه والدخيرة والمال ، وقد جهز معه شيخ البحرين عدداً من الجنود يرأسهم رجل من آل خليفة العائلة الحاكمة في البحرين يقال له أحمد بن الغتم ، وعند وصوله إلى يلد الزبارة النف حوله كثير من بوادى عرب العجان وآل مرة والدواسر وكثير من البوادى غيرهم ، وقد قدم عليه أيضاً أبناء الامير السابق عبدالله بن ثنيان وهما محمد بن عبدالله بن ثنيان وأخوه ثنيان ، فزحف بهم سعود إلى مدينة قطر وفيها سرية من الجنود

سرية من الجنود لعبدالله الفيصل بقيادة مساعد الظفيرى فخرجت اليه السرية واشتبكوا في قتال عنيف كانت الهزيمة فيه على سعود وأتباعه قتل فيها من أتباع سعرد نحو ماثة رجل بينهم محمد بن عبدالله بن ثنيان وأخوه ثنيان ، ولم تَنْ عَزِيمَةُ سَعُودُ هَذَهُ الهَرْمَةُ ۽ فقد عاد إلى البحرين بمن تبقى معه فانضم اليه أكثر بمن كانوا معه من قبل ، وجند معه حاكم البحرين أكثر بما جند معه من قبل إ فأعاد بهم سعود البكرة تحملهم السفن إلى ميناء العقير ،وقد وصلوه في شهر رجب من عام ١٢٨٧ هـ ، ثم زحف بهم إلى جهة الاحساء وفيها أمير لعبدالله الفيصل يدعى ناصر بن جبر ، وسرية من الجنود يرأسها فهدبن.دغيثر وعندما وصل سعود في زحفه إلى الوسجاج كان هناك اثنان من رؤساء العجان مقيمين في الاحساء عند أميرها ناصر بن جبر هما راكان بن حثلين ومنصور بن منخر ، وقد سبق أن طلبا الأمان من الامام عبد الله بن فيصل بعد وقعة والطبعة، وهزيمة العجان فيها وبعد أن لجــأوا على أثرها إلى الكويت والبحرين مدة طويلة فأعطاهما الأمان وسمح لهما بالاقامة في الاحساء، وعند وصول سعود وقبائل العجان ، وآل مرة والدواسر في زحفه إلى الهفهوف ونؤل بالوجاج بعدما احتل كثيراً من قرى الاحساء كان الاثنان يزالان عند الأمير وقائد السرية ، ولكنهما يكاتبان سعوداً خفية ، ومحرضانه سراً على القدوم إلى الاحساء ، ويعدانه بالنصرة والقيام معه إذا وصل البهما ، وكانا أيضاً يحرضان قبائل العجان وآل مرة ويحثانهم على متابعة سيعود والانضام معه ، ومع هذا فقد خدعاً أمير الاحساء ناصر بن جمبر وقائد السرية المرابطة في مدينة الهفوف فهد بن دغيثر على أنهما يستطيعان أن يجندا من شبان الاحساء ألف جندي ، ويتوليان قيادة هذا الجند ، ويخرجان به

إلى قتال سعود وأتباعه ، فقد انخدع الأمير وقائد السرية وجندا معهما من أهل الاحساء عدداً كثيراً وسار بهم الاثنان راكان بن فلاح بن حثلين ومنصور بن منيخر، ولما وصلا بهما إلى الوجاج اتفقا مع سعود على أن بنقلبا على جنودهما وخانوهم خيانة شنيعة ، وقتلوا منهم سبعين وجلا وأخذوا هميع ما معهم من السلاح والملابس ، ورجع باقيهم الاحساء ما بين جريح وسليب وانضم راكان وابن منيخر إلى سعود

وزحف سعود الى مدينـة الهفهرف فشدد الحصار على من فيها من أثباع عبد الله .

وعند ما بلغ الخبر الامام عبد الله بن فيصل بمحاصرة سعود للاحساء أمر على جميع بلدان نجد وعلى عرب سبيع والسهول أن يقدموا عليه في الرياض ، فلما تكاملوا عنده أمر أخاه محمد بن فيصل أن يسير بهم لقتال سعود الذي كان لا يزال محاصراً للهفهوف ، فسار بهم محمد فلما علم سعود بقدوم محمد كف عن حصار المفهوف وسبقه على الماء المسمى : « جودة ، وكان جيش سعود مؤلفا من قبائل العجان وآل مرة والدواسر وأهل المبرز وأهل المبرز وأهل المبرز المورين مع ابن الغتم ، أما جنود محمد فكانت مؤلفة من أهل الرياض وضرما ومنفوحة والوشم وسدير والمحمل والشعيب والحوطة والحريق والحريق والحرج ومن عرب السهول .

أفبل محمد بجنوده ونزل بالقرب من ماء جودة وعليها سعود وأنباعه ، ثم حشدكل من الفريقين جنوده ومثى بعضهم على بعض فالتتى الجيشان فى اليوم السابع عشر من شهر رمضان عام ١٢٨٧ هـ . وحينها نشب القتال انقلبت قبيلة سييع التى كات تابعة لمحمد عليه وصارت الحيانة ،

وسببت الهزيمة على محمد وأتباعه فنهبت جميع رواحله وخيامه وأمتعته ، وقتل من جنود محمد وخاصة من جنود الحاضرة مايزيد على أربعائة رجل وأخذ محمد أسيراً وأودع في سجر القطيف ، وقد ذكر المؤرخ ابن عيسى أسماء الذين قتلوا من أتباع محمد في وقعة جودة وهم : عبد الله بن بنال المطيرى وكان من أشجع رجال محمد وأشهرهم ، ومجاهد بن محمد أمير الزاني ، واراهيم بن سويد أمير جلاجل وعبد الله بن مشارى بن ماضى أمير روضة سدير ، وعبد الله بن على بن عبد الرحمن أمير ضرما وغيرهم من الرؤساء

وقد يتسا.ل القارىء الكريم عن سبب هذه الحيانة التي جرت من قبيلة سبيع وهو يعلم أنهم من المتحيزين لعبد الله منذ توليه الحكم ، وما الذي حملهم على هذا الفعل الشنيع ؟

يقول بعض الرواة إن سبب خيانة سبيع لمحمد وانقلابهم عليه في هذه الوقعة هو أن المدعو « ليل المتلقم ، أحد رؤساء العجان قد لجأ إلى فراج أبو اثنين أحد رؤساء سبيع قبل وقعة جودة بعام كامل لجأ اليه لما يعلم له من المكانة عند الامام عبد الله وطلب منه أن يشفع له عند عبد الله كي يعفو عند ، فذهب فراج الى الرياض لمقابلة الامام عبد الله وترك « ليل المتلقم ، عند أهله بين سبيع .

وعندما قابل عبد الله وطلب منه أن يعفو عن المتلقم وجماعته أعطاه الأمان على دمائهم فقط ، أما أمو الهم وخيولهم وإبلهم فقد أرسل لها سرية من قبله فصادرتها فغاض قبيلة سبيع هذا العمل ، واستبطنوا الغدر عندما تسنح الفرصة فقد اتفقوا مع سعود يوم وقعة جودة على أنه إذا حمى

الوطيس ، واشتد القتال انسحبوا على أدبارهم متقهقرين وينهبون رواحل محد ومعسكراته ويسببون الهزيمة عليه ، هذا ما بلغنى عن هـذه القضية وتله الآمر من قبل ومن بعد

بعد هذا النصر الذى أحرزه سعود فى وقعة جودة ، ومقتل جنود عبد الله فيها ، وأسر أخيه محمد أقام سعود على منزله هناك وكتب إلى جميع أهل الاحساء يأمرهم بالقدوم عليه على ماء جودة ليبايعوه فقابلوا أمره بالسمع والطاعة ، وقدموا عليه ، وبايعوه .

أما السرية التي كانت في الهفهوف ورئيسها فهد بن دغيثر وأمير البلد فقد غادروا الاحساء بعد الوقعة وذهبوا فارين إلى الرياض .

ثم ارتحل سعود من ماء جودة بعد مبايعة أهل الاحساء له ودخل الاحساء من دون مقاومة وتم استيلاؤه عليها وفرق على أتباعه من العجان وآل مرة وغيرهم أموالا عظيمة .

أما عبد الله بن فيصل فعندما بلغه خبر مذبحة جنوده فى جودة ووسلته فلول المنهزمين خرج من الرياض بخيله وأمواله وخدامه ومعه عبد العزيز ابن الشيخ عبد الله أبا بطين وأحد مشائخ حرب: ناهض بن محمد بن ناهض وتوجه نحو الشال واستنجد بصديقه القديم الأمير محمد بن عبد الله بن رشيد الذى كان قد قتل أبناء أخيه طلال بندرا وبدرا وسلطان ومسلط وتولى إمارة حائل فلم يلب له طلباً ، ثم عرج على ماء البعيثة الماء المعروف فضرب خيامه هناك وشرع يكتب لوالى بغداد مدحت باشا ولمتصرف البصرة وإلى خدا انقيب يستنجدهم على قتال أخيه سعود وإخراجه من الاحساء وأردف الكتب بالهدايا وأرسلها إليهم بصحبة عبد العزيز أبا بطين فلم يخيبوا له طلباً

بل شرعوا فى تجنيد الجنود واعداد العدة ، وقد استبقوا رسول عبدالله عندهم فى بغداد حتى يتم التجنيد ، ويسير معهم ·

وفى شوال وفد محمد بن هادى بن قرملة رئيس قبائل فحطان على سعود بن فيصل فى الاحساء هو وجماعته فلم يلتفت إليهم سعود ، ولا الوا منه إكراما ، فخرجوا من عنده ساخطين وقصدوا عبد الله على ماء البعيثة وعاهدوا على متابعته والانضام اليه وأن يكونوا عونا له على أخيه سعود فرحل معهم ورجعوا إلى الرياض فى شهر ذى القعدة . وكان سعود فى نفس الوقت قد وصل الى الدهنا محارجا من الاحساء وقاصداً الرياض فلم علم برجوع عبد الله الى الرياض عاد من حيث أنى الى الاحساء .

وفى مستهل عام ١٢٨٨ ه خرج سعود من الاحساء بعد ما جعل فيها أميراً من قبله يدى فرحان بن خير الله وتوجه نحو الرياض فلما قرب مها أخرج عبد الله جميع أمواله وأنقاله ومدافعه يرافقها ثلة من الجنود مع حطاب بن مقبل العطيفة وأمرهم أن يذهبوا بها معهم إلى عرب قحطان الذين كانوا مقيدين في بلد الرويضة بالقويعية ويبقوها عندهم . فصادفهم سعود في موضع يقال له الجزعة فهجم على حطاب ومن معه وقتله ومعظم رجاله واستولى على جميع ما معهم ، فلما علم عبد الله بمقتل رجاله وأخذ الأموال التي معهم هرب من الرياض وتركها للفوضي وقصد قحطان ، فدخل سعود الرياض دون مقاومة ، واستولى عليها ونهبت جنوده الرياض وعائت فساداً الرياض دون مقاومة ، واستولى عليها وزاء الرياض بل وصلوا حتى بلدة الحبيلة فيها واستأصلوا في نهبهم وسلهم الخما وراء الرياض بل وصلوا حتى بلدة الحبيلة ونهبوها وقطعوا نخيلها وخربوها دورها وتركوها خالية من السكان كما تشاهد اليوم ، وقد حالفم على فسادهم إنتشار الجاعة فقد كان هذا العام عام قحط

وقله فى أسباب المعيشة مما ساعد الحروب والحراب والدمار على إهلاك أهل نجد من الفتن والقحط والقتل والموت أمر عظيم ، وخطب جسيم فنعوذ بالله من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن !

أما سعود بن فيصل فانه لما استقر في الرياض كتب إلى جميع أهل نجد من أهل البلدان القريبة منه يأمرهم بالقدوم عليه ومبايعته فأطاعوا أمره وقدموا عليه ، وبايعوه فأمرهم بالتأهب لقتال أخيه عبد الله الذي كان لايزال عند بادية قحطان فخرج من الرياض في شهر ربيع الأول من هذا العام عام ١٢٨٨ ه. ومعه جنود كثيرة من العجان وآل مرة وسبيع والسهول وجميع أهل بلدان العارض والجنوب ، وعند وصوله بلدة ثرمداء بلغه أن أخاه عبد الله وعرب قحطان قد ارتحلوا من الانجل الماء المعروف ونزلوا قرية والبرة ، فعاد سعود بجنوده وقصد والبرة ، فالتحم الجيشان وتجالدا وتقاتلا فحصلت بينهما معركة شديدة هائلة أزهقت فيها أرواح لا تحصى وانجلت المعركة و اليوم السابع من شهر جمادى الأولى من هذا العام بهزيمة عبد الله ومقتل أكثر أتباعه فهرب عبد الله بمن نجا من جنوده ونزل الرويضة .

أما سعود فقد عاد إلى الرياض وأذن لمن معه من الجنود بالعودة إلى أوطانهم لانه ايس فى استطاعته آنذاك تموين جنوده والسنة سنة قحط وجهد ومجاعة .

وفى هذا العام سارت الجنود العرافية التى استنجد بها عبد الله لنصرته وإنقاذ الأحساء من أخيه سعود كما تقدم سيرها مدحت باشا فسارت برآ وبحرآ قاصده الاحساء . كانت الجنود التى سارت من طريق البر مؤلفة

من سنة طوابير نظامية يقودها الفريق نافذ باشا ، اما الجنود التي سارت عن طريق البحر تحملها السفن الشراعية فؤلفة من عشائر العراق يقودها الشيخ مبارك الصباح ومعهم عبد العزيز أبا بطين مندوب الامام عبد الله كما تقدم .

زحفت هذه الجنود برآ وبحرا فاحتلت الجبيل والدمام والقطيف وأطلقت سراح محمد بن فيصل الذى كان معتقلا فيها بعد ما أخذ أسيرا فى وقعة جودة ولم يلاقوا أية مقاومة .

أما الجنود النظامية التي سارت عن طريق البر فقد احتلت جميع الاحساء ودخلت عاصمته الحفهوف بعد ما فر منها الأمير من قبل سعود فرحان بن خير الله ، وبعد ما تم لهم الاستيلاء على الاحساء ونواحيه أرسلوا إلى عبد الله بفيصل الذي كان لا يزال مقيها عند بادية قحطان في الروبعنة يدعونه للحضور عندهم و:

المستجير بعمرو عنـــد كربتـه كالمستجير من الرمضـاء بالنــار

فلي عبد الله الدعوة وقصد الاحساء ومعه أخوه عبد الرحمن وإبنه تركى فحضر هناك واجتمع بأخيه محمد فأكرموه فى ظاهر الأمر وهم بعند ذلك كما قال ابن عيسى وأقام عندهم ضيفاً عزيزاً.

أما سعود فانه لما أذن لجنوده الذين كانوا معه بالعودة الى أهليهم بسبب قلة العيش وضيق الحالة لم يبق عنده فى الرياض سوى شرذمة قليلة من خدامه ونفر قليل من العجمان فثار عليه أهل الرياض بزعامة عمه عبد الله بن تركى الذى كان من أشياع عبد الله فتحصن سعود ومن معه فى القصر فحاصروه أشد الحصار ، ثم طلب الآمان فأمنوه وخرج من الرياض وقصد الحرج ومنها إلى جهة الاحساء فأقام عند بادية العجمان والتف حوله كثير من البوادى من العجمان وآل مرة وغيرهم فلما اجتمع عليه خلق كثير زحف بهم إلى الاحساء يريد الاستيلاء عليها واخراج العساكر التركية منها. فماثوا فى قرى الاحساء بالسلب والنهب فخرجت عليهم عساكر الترك فماثوا فى قرى الاحساء بالسلب والنهب فخرجت عليهم عساكر الترك بقيادة عبد الله بن فيصل فاشتبكوا مع سعود وأنباعه فى معركة شديدة فى والحويرة ، أسفرت عن هزيمة سعود وأنباعه فتشتنوا بعدها .

وعندما علمت الحكومة العراقية بهذه الوقعة وأن عرب العجمان وآل مرة وغيرهم ثائرون على جنودها فى الاحساء وأن جندها كان فى شبه حصار جاء مدحت باشا بنفسه ومعه عساكركثيرة وقوات هائلة قادما من بغداد، وعند وصوله الى ميناء العقير شرع فى ترتيب العساكر ووضع الحاميات فيها فى كل من العقير والدمام والقطيف والجبيل وتحصين كل منها بالحامية ، وذلك فى سنة ١٢٨٩ ه .

## عودة الامام عبدالله بن فيصل ( إلى الحكم مرة ثانية )

عندما وصل الوالى مدحت باشا الى العقير جاء رجل من ضباط الجيش التركى وأخبره سرا أن مدحت باشا يريد القبض عليك وعلى من معك وتسفير كم إلى الحارج فاهرب إن قدرت على الهرب فأخذ عبد الله يدبر حيلة للهرب ونجم في حيلته فانه أرسل إلى المتصرف نافذ باشا يطلب منه أن

ياذن له بالذهاب إلى عين نجم من أجل الاستحام بها بعد العصر فأذن له ، ثم أمر عبد الله أحد خدامه أن يذهب ويهي، له خمس ركائب وأن يأخذ معه رجلين أحدهما من العجمان والآخر من آل مرة ويهي، له الركائب والرفيقين تحت جبل أبى غنيمة الذى يبعد عن عين نجم أقل من ربع ساعة ففعل الخادم ما أمره به سيده وأحضر طلبه هناك ، وبعد صلاة العصر خرج عبد الله وأخوه محمد وإبنه تركى على خيولهم يرافقهم ثلاثة جنود من عساكر الترك على خيولهم فقصدوا عين نجم واستحموا فيها ، وبعد أن أدوا صلاة المغرب ركبوا خيولهم يرافقهم الجنود ، ثم أخذوا يلعبون على خيولهم وبعد ما خرجوا من عين نجم استغفاوا الجنود وهربوا إلى حيث خيولهم وبعد ما خرجوا من عين نجم استغفاوا الجنود وهربوا إلى حيث ما واعدوا الحادم والرفيقين ، وركبوا الركائب ، وأسرعواعليها قاصدين الرياض ، أما الجنود فقد حاولوا اللحاق بهم فلم يدركوهم وعادوا إلى المفهوف.

وعندما وصل عبد الله وأخوه وإبنه الى الرياض استبشر بهم أهلها واستقبلوهم استقبالا حماسيا حيث أن عبد الله بن تركى عندما ثار على سعود بأهل الرياض وأخرجوه منها أخذ البيعة منهم لعبد إلله بن فيصل واستقر عبد الله في الرياض وجددت له البيعة

كان هذا العام عام جدب وقحط وبجاعة وكثره أوبئة ، وكان الناس فى ضيق حال فهدؤا مما حل بهم من البلاء .

وفى سنة م ١٣٩٠ ه قدم سعود على بلاد الأفلاج ، وكان قبل ذلك مقيا عند بادية العجمان بعد هزيمته فى « الحويرة ، والتف حوله كثير من بعض البادية ومن أهل الحوطة والحريق فجاء بهم لقتال أحيه عبد الله . فلما علم عبدالله بقدوم سعود جهز سرية من أهل الرياض يرأسها أخوه محمد وعمه عبد الله بن تركى فقصدت هذه السرية بلاد الخرج وتحصلت في بلدة والدلم، فرحف عليها سغود بجنوده وحاصرها وشدد الحصار عليها، ثم إن أهل والدلم، خانوا محمداً وفتحوا لسعود أبواب القرية فدخلها واضطر محمد إلى "فرار منها على ظهر جواده، ومعه نفر قليل من أتباعه ، أما الباقون من أتباع محمد فقد استولى عليهم سعود وفيهم عمه عبد الله بن تركى فأخذ سلاحهم وقتل بعضهم وسجن عمه عبد الله بن تركى وضيق عليه فمات في السجن بعد ثلاثة أيام .

## عودةسعود بن فيصل إلى الحكم مرة ثانية

خرج سعود بن فيصل من بلاد الحرج وقصد بلاد ضرما ، وأخذ من أهلها شيئاً من المال والميرة ، ثم غادرها قاصداً بلد حريملا ، فغرج أهلها لفتاله فقا تلوه خارج البلد فصارت الهزيمة عليهم ، فقد قتل منهم ثلاثوند جلا منهم أميرهم منهم ناصر بن حد المبارك ، وسليان السيارى ثم تحصنوا بعد هزيمتهم في بلدهم ، فحاصرهم وشد الحصار عليهم ، فطلبوا الصلح منه فصالحهم بعد أن قطع نخيلهم ودفن آ بارهم ثم زحف نحو الرياض فلما قرب منها خرج الله عبدالله بن فيصل بأهل الرياض ، فالتقى الفريقان في مكان يقع جنوباً عن مدينة الرياض يقال له الجزعة ، ودارت رحى الحرب بينهم واشتد القتال مدينة الرياض يقال له الجزعة ، ودارت رحى الحرب بينهم واشتد القتال الرياض ، ثم غادرها إلى جهة الكويت وقصد بادية قحطان على (الصبيحية ) وأقام عنده هناك .

أما سعود فلما علم بفرار أخيه واخلائه الرياض رحل من الجيزعة وقصد الرياض ، فلما قرب منها خرج اليه الشيخ العلامة عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأخذ الأمان من سعود على أهل الرياض فأمنهم وخرج اليه أهلها فبايعوه فدخلها من دون مقاومة واستقر فيها .

واليك أيها القارىء الكريم ما قاله الشيخ عبد اللطيف في كتاب كتبه إلى زيد بن محمد بن سليان أحد العلماء في ذلك الزمان يخبره فيه بأخذه الآمان لأهل الرياض من سعود، وقد قص عليه مقدمات الفتنة التي جرت بين الاخوين، قال رحمه الله .

ثم ابتلينا بسعود مرة ثانية وقدم علينا وقد بلغكم من الهزيمة على عبدالله وجنده ومر بالبلد منهزما لا يلوى على شيء ، وخشيت من البادية وعجلت كتاباً إلى سعود في طلب الأمان على أهل البلد وكف البادية عنهم، وباشرت بنفسى مدافعة الأعراب مع شرذمة قليلة من أهل البلد ابتغاء ثواب الله ومرضاته ، فدخل سعود البلد وتوجه عبدالله إلى الشهال ، وصارت الغلبة لسعود والحكم يدور مع علته الخ الرسالة الحادية عشرة من رسائل الشيخ عبد اللطيف من جموع الرسائل .

لقد دخل سعود الرياض ، وتم استيلاؤه عليها ، وبايعه أهلها ، ثم قدم عليه رؤساء البلدان وبايعوه أيضاً

وفى شهر ربيع الثانى من هذا العام استنفر سعود جميع من كان حوله من الاعراب وأهل القرى وأهل سدير والوشم والمحمل وغيرهم ، وسار بهم إلى مسلط بن ربيعان ، ومن معه من الروقة عتيبة على ما مطلال المعروف ودارت بينهم معركة شديدة هائلة أسفرت عن هزيمة سعود ومقتل أكثر رجاله ، واستولت عتبة على جميع ما معه من الخيل والرواحل وعاد منهزما إلى الرياض ، ومن مشاهير من قتل من أتباع سعود في هذه المعركة سعود بن صنيتان آل سعود و محمد بن احمد السديرى أمير الاحساء السابق وأخوه عبد العزيز السديرى . وعلى بن ابراهيم بن سويد أمير بلد جلاجل ، وفهد بن سعد بن سدحان من أهل شقراء ، وسعد بن أمير بلد جلاجل ، وفهد بن سعد بن سدحان من أهل شقراء ، وسعد بن عيسى ، عمد بن عبد الكريم البواردى وصالح بن ابراهيم بن موسى بن عيسى ، وسليان بن عبدالله بن خلف وعبد العزيز بن منيع وغيرهم ، وقد تو في في هذا العام المؤرخ الشيخ عثمان بن عبدالله بن بشر مؤلف كتاب : ( عنوان المجد في تاريخ نجد) .

وفي سنة ١٢٩١ ه قدم عبد الرحن بن فيصل ومعه فهد بن صنيتان قدما من بغداد وقد ذهبا من قبل إلى العراق يطالبان من أولياء الامور هناك سحب جنودهم الاتراك من الاحساء والقطيف فلم يحد أذنا صاغية ، ولم يحصلا على شيء من النجاح لمهمهما التي ذهبا إلى هناك من أجلها . فقصد الاحساء ، فالتف حولهما كثير من بادية العجان ، وقام أغلب أهل الاحساء عساعدتهما على محاربة جنود الاتراك هناك واخر اجهم من الاحساء ، وقد بجحوا في بادىء الامر ، وهجموا على قصر خزام وأخذوه عنوة ، وفتكوا بالحامية فيه ، ثم تحصنت حامية المفهوف في الكوت فحاصروهم فيهوشددوا الحصار عليهم ، وقد استولوا على المفهوف بمساعدة أهالى الاحساء ما عدا الكوت ، فان الحامية من الجنود التركية ثبتت فيه وظلت مقاومة حتى أسرع الوالى في بغداد . وأنجدهم بعساكر كثيرة نظامية يرافقها كثير من عشائر (المنتفق ) يرأسهم ناصر السعدون .

فلما قربت تلك الجنود الزاحفة خرج عليهم عبد الرحمر الفيصل ومن معه من العجان وأهل الاحساه ، واشتبكوا معهم في قتال عنيف أسفرت المعركة عن هزيمة عبد الرحمن وأثباعه فتشتت أتباع عبد الرحمن بعد هذه الهزيمة فذهبت البادية إلى أهليهم ، وذهب عبد الرحمن وفهد بن ضيئان المرابض ، فكان أهل الاحساء عرضة للانتقام فنهم من فر إلى البحرين ومنهم من اختفى في الاحساء ، فدخلت عساكر النرك و ناصر السعدون وعشائره الاحساء ونهبوا مدينة الهفهوف وعاثوا فيها فساداً وأباحوها لجنودهم ثلاثة أيام وقتلواكل من وجدوه من أهل السنة . أما الروافض فلم يتعرضوا لهم بسوء لانهم كانوا على مذهبهم .

وفى هذا العام توفى إلى رحمة الله سعود بن فيصل بن تركى بن عبدالله بن محمد بن سعود على أثر مرض أصابه ودفر فى جبالة (العود)فى الرياض

## الحاكم الثاني عشر

عبد الرحمن بن فيصل بن تركى بن عبدالله بن محمد بن مسعود

قام بالامر بعد وفاة سعود بن فيصل أخوه عبد الرحمن فملم تصل مدة حكمه أكثر من عام ونصف عام حيث أن أبناه أخيه سعود الموجودين عنده وقنلوا عونه الاكبر، وساعده الايمن فهد بن صنينان وفر عبد الرحن بعد هذا الحادث وقصد أخاه عبدالله الذي كان مقيها عند بادية (عتية).

#### عودة الامام عبدالله (إلى الحكم مرة ثانية)

عندما وصل عبد الرحمن بن فيصل إلى أخيه عبدالله وهو مقيم عندالبادية وأخبره بجلية الآمر ومقتل فهد بن صنيتان أخذ فى جمع الجنود من الحاضرة ومن البادية وسار بهم إلى قتال ابناء أخيه سعود في الرياض، فلماقر بوا من الرياض خرج منه أبناء سعوددون مقاومة ولجؤا إلى الحرج فدخل عبداقه وأخره عبد الرحمن الرياض و بايع عبداقه أهل نجد، ثم قدم عليه رؤساه البلدان وقد موله له الطاعة و بايعوه ، ولما استقر به القرار وهدأت له الأمور قدم عليه جماعة من آل بن عليان حكام بريدة السابقين وهم عبداقه العبد المحسن الحيد ومحد العبداقه العرفج وحد الغانم وابراهم العبد المحسن المدلج الذين أجلاهم مهنا الصالح ولنجأوا إلى عنيزة جاءوا إلى عبداقه في الرياض ومعهم كتاب من أمير عنيزه زامل العبد الله السليم يحرض فيه عبد الله على القدوم ويزين له الاستيلاء على بريدة ، وقد حمله وفد آل أبي عليان على ذلك وزينوا له الأمر .

وآل أبو عليان هم أمراء بريدة السابقون وهم من قبيلة بنى سعد بن زيد من تميم وفى أسرة العناقر الموجودين الآن فى ثرمداء فقد سبق أن خرجوا من ثرمداء يسبب حروب جرت بين العناقر فيما سبق فى ثرمداء وفى مرأة ونزلوا ضرية ورئيسهم حينذاك راشد الدريبي وكانت بريدة حينذاك ساءلآل هذال المعروفين من شيوخ عنزة فاشتراها منهم راشد الدريبي المذكور وعمرها وسكها فى سنة د ٩٨ كا ذكره ابن عيسى .

ولم تزل امارة بريدة فيهم بتو ارثونها بينهم حتى ١٢٩٠ فان مهنا الصالح كان رجلا ذا ثروة ومال وعبباً إلى أهالى بريدة فقد استهال أهل بريدة بالبذل والعطاء فكثرت أعوانه وعظم شأنه ونهض بأهل بريدة على آل أبي عليان فأخرجهم منهاوتولى الحسكم فيها وفى سنة ١٣٩٢ دخل بريدة خفية اثنا عشر من آل أبي عليان، وكنوا في بيت على طريق مسجد الجامع فيها وعندما

خروج مهنا لآداء فريضة الجمعة نهضوا عليه فى مكنهم وقتلوه ثم قصدوا قصره ودخلوه واستولوا عليه وتحصنوا فيه ثم ثار عليهم أبناء مهنا بأعوانهم من أهل بريدة وحاصروه فيه وحفروا عليهم نفقاً وحشوه بالبارود واعملوا فيه النار فنسف القصر بمن فيه وقتلوهم واستولى الابن الأكبر لمهنا على الحكم وهو حسن المهنا

أما بقية آل أبي عليان فهم مقيمون في عنيزة وجاءوايستنجدون بعبدالله بن فيصل هذا العام كما أسلفت القول

فسار عبدالله الفيصل بحنوده من الحاضرة واستغزا البادية وقصد عنيزة لنجدة آل أبي عليان واجتمع بأمير عنيزة زامل العبدالله السليم ، ولما علم حسن المهنا بزحف عبدالله كتب إلى أمير حائل محمد بن رشيد يستحثه على النجدة حسب الاتفاق بينهما على التعاون والتناصر ، فخرج ابنوشيدمن حائل واستنفر من كان حوله من شمر وحرب وهتيم وبنى عبدالله وتوجه بهم إلى نجدة حسن المهنا .

فلما علم عبدالله برحف محمد بن رشيد قفل من عنيزة عائداً إلى الرياض. لقد انتقد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل نسياسة عمه عبدالله بهذا الشأن فقال يحدث أمين الريحاني مؤلف كتاب و نجد الحديث ، لم تستقم الأمور لعبدالله لثلاثة أسباب : أولا وجود أبناء أخيه سعود في بلد الحرج يحرضون القبائل عليه ، ثانياً مناصرته لآل أبي عليان أمراء القصيم السابقين على أعدائهم آل مهنا الأمراء الحاكين في بريدة ذاك الوقت ، وكان هذا عبلا من عبدالله ، لآنه ليس من الحكمة في وقت ضعفه أن يتحزب لبيت مغلوب فيضعضع نفوذه في القصيم ، ثالثاً : وجود محمد بن رشيد في حائل مغلوب فيضعضع نفوذه في القصيم ، ثالثاً : وجود محمد بن رشيد في حائل

الطامع فى حكم نجد ، فقد تحالف مع آل مهنا ، وكانو اكامم بدأ و احدة عليه ( نجد الحديث صفحة ٨٦) .

وفي سنة ١٢٩٣ توفي في يوم رابع ذي القعدة العالم العلامة قدوة العلماء ورئيس الموحـدين وقامع الملحدين الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب تغمده الله برحمته، وكانت ولادته سنة ١٢٧٥ ه، وفي سنة ١٢٩٩ ه أظهر أهل المجمعة عصيانهم لعبدالله أن فيصل ونبذرا طاعته وحالفوا أخصامه محمد بن رشيد وحسن المهنا على أن يكونوا تحت ولاية محمد بن رشيد أمير حائل ويقسوم بحايتهم إذا هجم عليهم عبدالله ابن فيصل ، فقام عبدالله فجمع جنوده من العارض والمحمل والوشم واستنفر قبائل عتيبة ورثيسهم عقاب بن شبنان، فلبوا الطلب وجاءوا بأهليهم فساربهم عبدالله ونزلوا بلاد حرمة قرب المجمعة، ثم باشرواحصارها وقطعو انخيلها فاستصرخ أهل المجمعة بحليفهم محمد بن رشيد ، وكتبوا له ولحسن أمير بريدة يستحثونهم ، وتتابعت الرسل منهم عليهم طالبين النجـدة فخرج محمد بن رشیدمن حاثل و استنفر من حوله من شمر وقبائل حرب ومطیر من بني عبدالله وساريهم إلى بريدة ، وعندما وصلوا بريدة وجد أميرها حسن المهنا قد جمع جنوداً كثيرة من أهل القصيم وكثيراً من البوادي وانضم مع حليفه ابن رشيد وساروا جميعاً إلى نصرة أهل المجمعة ونزلوا في بلد الزلفي فلما علمت البوادي التي مع عبدالله بوصول ابن رشيد إلى الزلفي ارتحلوا من عند عبدالله وتركوه ، ثم أرتحل على أثر هم عبدالله وقفل راجعاً إلىالرياض.

أما ابن رشيد وأتباعه فارتحلوا من الزلفي ونزلوا المجمعة وأقام فيها أياماً قلائل ، ثم جعلوا فيها حامية من قبلهم يرأسها سليمان ابن سامى من أهل حائل ثم عاد ابن رشيد إلى حائل وابن مهنا إلى بريدة

وفي سنة ١٣٠١ خرج عبدالله بن فيصل بجنود كثيرة من الرياض وقصد بلد شقراً وكتب إلى أهل المحمل وأهل الوشم والأمراء الموالين له في سدير وبوادى عتيبة أن يقدموا عليه فأجابوه فلما تكاملت عليه جنوده ارتحل من شقر ا ونزل بهم روضة أم العصافير قرب المجمعة ، فلما علم أهل المجمعة كتبر ا إلى ابن رشيد وحسن المهنا يستحثونهم . فجاءوا مسرعين إلىنجدتهموهجموا على عبدالله ومن معه في روضة أم العصافير ، فحصل بينهم وقعة شـديدة هائلة صارت الهزيمة فيها على عبدالله وأتباعه ، قتل فيها من أتباع عبدالله حلق كثير من أشهر القتلي تركى ابن عبدالله بن تركى آل سعود وفهد بن سوبلم وفهد بن سلطان وفهد بن غثيان وفهد بن صالح وفهد الظفيرى وحمد بن عياف المقرن وعبد العزيز بن الشيخ عبدالله أبا بطين وشيخ عتيبة عقاب بن شبتاب وعبد العزيز بن حسن وعبد العزيز بن محمد بن عقيل واحمد بن عبد المحسن السديري وهرب عبدالله بعد هذه الهزيمة راجعاً إلى الرياض .

أما ابن رشيد فقد أقام في روضة أم العصافير واستدعى رؤساء البلدان من أهل الوشم وأهل سدير وأهل المحمل فقدموا عليه في منزله هناك فأمر فى كل بلد من بلدانهم أميراً من قبله ، وتسهل له بعد الخمذه الوقعة الاستيلاء على نجد والله غالب على أمره فلينظر المعتبركيفكان عاقبة تنازع أبناءفيصل فيما بينهم وقتال بعضهم بعضاً وكيف جنى هذا الشقاق والفنن فيما بينهم على كافة بلدان نجد من الحراب والدمار وإراقة الدماء ثم ما أضاعوه من ملك آ بائهم وأجذادهم وكيف صار مآل حكمها إلى ابن رشيد والأمر يومئذ قه . بذا قضت الآيام ما بين أهلها مصائب قوم عند قوم فوائد

بعد هذا الحادث بأشهر قلائل أرسل عبدالله أخاه محمد بن فيصل موفداً من قبله إلى ابن رشيد فى حائل و فى شهر محرم سنة ١٣٠٧ عاد الأمير محمد بن فيصل إلى الرياض راجعاً من ابن رشيد من حائل ، وقد ترك ابن رشيد لعبدالله بلدان الوشم وسدير متنازلا له عنها فعزل من عزل عبدالله من أراد بقائه فكثر الاختلاف فيها بينهم و تغلب رؤساء البلدان على بلدانهم و عظم الشقاق وكثرة الفتن وضعف نفوذ عبد لله وقل مساعدوه

### الحاكم الثالث عثر

محمد بن سعود بن فیصل

وفى سنة ١٣٠٦ ثار أبناء سعود بن فيصل وهم محمد وسعدوعبداقه ثاروا بعدة رجال من رؤساء أهل الرياض على عبداقه وخلعوه وقبضوا عليه وأودعوه فى السجن و تولى محمد بن سعود إمارة الرياض ، فلما علم محمد بن رسيد بهذا الحادث وأن عبداقه كما يقال استغاث به فأسرع فى نجدته فيجاه بحيوده إلى الرياضونزل خارج المدينة وشددالحسار عليها فدافع المحصورون ومن معهم دفاعا شديداً ، و بعد مضى أكثر من عشرين يوماً على حسارها ودفاع أهلها طلبوا من ابن رشيد عقد صلح للفاوضة فخرج عليه من البله عبد الرحن بن فيصل وتفاوض مع ابن رشيد وتم الاتفاق بينهم على أخذ الأمان على أبناء سعود ومفادرتهم الرياس إلى الخرج ولهم أمارة الخرج وأخرج عبدالله من السجن وكتبوا المعاهدة على ذلك ووقعوا عليها ، فخرج وأبناء سعود من الرياض وقصدوا بلاد الخرج ، ودخل ابن رشيد البله وأمر أبناء سعود من الرياض وقصدوا بلاد الخرج ، ودخل ابن رشيد البله وأمر فيها محد بن فيصل تساعده حامية من قبل ابن رشيد يرأسها سالم بن سيهان أما عبدالله بن فيصل وا بنه تركى وأخوه عبد الرحن ، فقد أمر بن رشيد بنقلهم وعوا ثلهم إلى حائل وأقاموا هناك.

### مقتل أبناء سعودبن فيصل (غدراً رحهم الله)

وفى سنة ١٣٠٥ هجاء إلى سالم السبهان فى الرياض وقد من أهل الخرج من آل توبيم يتظلمون من أبناء سعود بن فيصل فسمع سالم شكواهم وكان يبطن لهم الفدر والحنيانة فجعل هذه الشكرى حجة على اظهار ما يبطن لهم من الفدر فنحرج من الرياض فى مستهل شهر ذى الحجة من هذا العام ومعه ما يزيد عن مائتين مقاتل من أهل الرياض وأتباعه من أهل حائل فحثوا السير مسرعين وصبحوا الخرج فقصدوا منزل الآمير عبد الله بن سعود فى بلد و الدلم ، وهو آمن فقتلوه صبرا فى منزله وبين أهله وعائلته ثم أرسلوا ثلاثين فارساً إلى محمد بن سعود الذى كان متغيباً فى بلد و زميقة ، فأدركوه وقتلوه فعلم الآخ الثالث بما حصل على اخوته ففر والنجأ عند بادية من عرب الدواس .

فلما علم سالم بفرار سعد اعتقل عدداً من رجال الدواسر الموجودين في الخرج وهددهم بالقتل إذا لم يحضروا سعداً فأحضروه وقتله صبراً رحمهم الله وجعلهم من الشهداء الاحياء الذين عند ربهم يرزقون .

وبعد ما جرى عملياته ذاك الوحشى الحائن صادركل ما عندهم من مال وسلاح وخيل وركائب وملابس وغيرها وجمع حرمهم وعوائلهم وأرسلهم إلى حائل ثم أرسل أحد أعوانه المدعو ابراهيم بن جبر الفضلى الى حائل يبشر ابن رشيد بمقتل آل سعود ، ورجع الخائل إلى الرياض وعندما وصل ابراهيم بن جبر إلى حائل يحمل هذا النبأ وعلم الامام عبد الله الفيصل وأخوه عبد الرحن بمقتل أبناء أخيهم حزنوا حزناً شديدا وكانوا معتقلين في حائل

كما ذكر ناسا بقافلها رأى ابنرشيد ما أصاب الامام عبد الله وأخاه عبد الرحمن من الحزن أراد أن يجبر خواطرهم فحلف لهم إيمانا مغلظة أنه لم يأمر سالما بقتلهم وان سالما استبد فى ذلك من دون أن يعلم وقد عزله عن منصبه وجعل مكانه فهد بن رخيص الشمرى .

ولقد مرض عبدالله بعد هذه القضية وأذن له ابن رشيد بالرجوع إلى الرياض ومعه أخوه عبد الرحمن وعند وصوله إلى الرياض توفى رحمه الله في اليوم الذي وصل فيه سنة ١٣٠٦ ودفن في جبانة العود .

## عودة الامام عبــــد الرحن إلى الحكم مرة ثانية

سحب ابن رشيد حاميته من الرياض بعد وفاة الامام عبدالله بموجب الاتفاق بينهم وبين ابن رشيد ، وتولى إمارة الرياض والعارض والمحمل والشعيب وبلدان الجنوب الامام عبد الرحمن الفيصل وبايعوه على ذلك ولم يمض على إمارته عام كامل حتى عاد سالم السبهان إلى الرياض بأمر من سيده محمد بن رشيد ، وكان الغرض من بحيثه إلى الرياض أن يفتك بعبد الرحمن وجميع أسرته ويقتلهم كما قتل أبناء سعود فى العام الماضى ولكن عبدالرحمن احتاط للامر وأخذ له أهبته فاجتمع بأفراد أسرته وخدامه وفيهما بنه فيصل بن عبد الرحمن وابن عمه فهد بن جلوى وعبد العزيز بن جلوى وفهد بن ابراهيم بن مشارى وغيرهم من الخدام فأطلعهم على الامر وعما كان فى نية الراهيم بن مشارى وغيرهم من الخدام فأطلعهم على الامر وعما كان فى نية شالم غوره فأجمعوا أمرهم على أن يسبقوه على ما كان يبطنه لهم من الفدر فلما كان يوم عيد الاضحى من سنة ١٣٠٦ جاء سالم إلى عبد الرحمن يسلم عليه سلام العيد وقد ه فى ذلك اليوم أن يقضى على عبد الرحمن وكان فى صحبة سلام العيد وقد ه فى ذلك اليوم أن يقضى على عبد الرحمن وكان فى صحبة

سالم أربعون رجلا مسلحين فلما أحس رجال عبد الرحمن من سالم بالغدر وجردوهم من السلاح وسجنوهم وقتل من أتباع سالم رجل يدعى خلف وقد هم الامام عبد الرحمن أن يقتل سالما وأنباعه انتقاما لمقتل أبناء أخيه سعود لولا فكرة خطرت على باله في تلك اللحظة وهي أن جماعة من آل سعود كانوا في ذلك الحين عند ابن رشيد في حائل فخاف عبد الرحمن أن قسل سالما وأنباعه أن يقتلهم ابن رشيد ، وهم عبدالله بن جلوى وسعد بن جلوى وعبد العزيز بن تركى وهذاول بن ناصر بن فيصل، ولقدصدق ظل عبد الرحمن فان الجماعة الذير كانوا من آل سعود في حائل قد غادروا حائل قاصدين الرياس قبل أن يعلم ابن رشيد بما حصل على سالم وأنباعه بيوم واحمد فقمه أرسل على أثرهم ثلاثين رجلا من خدامه وأدركوهم على ماء العدوةوقيدوهم بالحديد ورجعوا بهم إلى حائل ، وبعد ثلاثة أيام من رجوعهم تكاملت على ابن رشيد جنوده فخرج من حائل وقصد الرياض ومعه جماعة آل سمعود وعند وصرله إلى القصيم صده أهلها وأميرهم حسن المهنا ، وكان قد حصل بينهم وبين ابن رشيد اختلاف على أثر هذا الاختلاف تعاهد أهل القصيم مع الامام عبد الرحمن على أن يكونوا يداً واحدة على ابن رشيد إذا اعتدى على أحد منهم وحينها صدوه ووقفوا في طريقه قابلهم بصدر رحب ووعدهم بحسم الحلاف وخدعهم وانخدعوا له وتركوه يمضى في طريقه وعند وصوله إلى ضواحي الرياض وجد البلاد محصنة وأهلها قائمين للدفاع عنهما فحاصرها أربعين يوماً ونهبكل ما وجدوه في ضواحيها من إبل وأغنام وقطع نخيلها ودمر بساتينها وشدد الحصار عليها وأهلها يدافعون عنها أشد الدفاع ثابتسين لمقاومته وأخيراً نفاوضوا بعقد صلح، فخرج على ابن رشيد من البلد وفد من قبل الامام عبد الرحمن مؤلف من محمد بن فيصل والشيخ عبداقه بن

عبد اللطيف والشيخ حمد بن فارس ومعهم عبد العزيز بن عبدالرحمن وهو حينداك صغير السن وبعد المفاوضة تم بينهم الصلح على أن تكون إمارة الرياض وتوابعها من بلدان العارض والمحمل وسدير والوشم وبلدان الجنوب من الخرج والأفلاج والحوطة والحريق تابعة للامام عبد الرحمن وان ينقل ابن رشيد حاميته من الرياض ولم يكن لابن رشيد نفوذ فى الرياض ولا فى غيرها من البلدان التى تم عليها الصلح والاتفاق وأن يفرج بن رشيد عن الاسرى الذين اعتقلهم من آل سعود ويخلى الامام عبدالرحمن سبيل الاسرى الذين عنده فى الرياض أى سالم ورجاله وتم الصلح على هذا الاتفاق ورحل ابن رشيد من الرياض عائداً إلى حائل وعندما وصل اليها كتب له أهل ابن رشيد من الرياض عائداً إلى حائل وعندما وصل اليها كتب له أهل القصيم طالبين منه أن يفي لهم بوعده الذى وعده به من حسم الخلاف فسوف وتردد وأخذ يحرض عشائره من شمر وحرب وهتم على شن الغارات على الأعراب التابعين لأهل القصيم والعشائر الموالية لهم ، ثم أعلن الحرب عليهم فكانت المقاومة بينه وبينهم مستمرة .

وفى عام ١٣٠٨ ه حشد ابن رشيد قواته من الحاضرة ومن بادية شمر وعرب حرب وهيثم وبنى عبدالله وغيرهم فزحف بهم لقتال أهل القصيم ، وكان هؤلاء جميعاً قد استعدوا لملاقاته وخرجو االيه فالتقى الفريقان في موضع يسمى : والمليداء، وتصادموا واقتتلوا قتالا شديداً وتلاحوا وتجالدوا فصارت الهزيمة أولا على ابن رشيد حينها تظاهر بالهزيمة والانكسار حتى خرج أهل القصيم من مكامنهم ومتاريسهم ومعاقلهم وتقفوا أثر المنهزمين ، ثم تراجع جيش ابن رشيد فأعاد الكرة عليهم بعدما دفع الابل عليهم أمام الجند لتقى جنده من الرصاص ، فانهزم أهل القصيم أكبر هزيمة وقتل معظمهم واستولى ابن رشيد على جميع أسلحتهم قيل إنه قتل منهم ألها وماتى رجل بينهم أمرائهم

زامل العبدالله السليم أمير عنيزة وابنه عبدالعزيز وأخوه على وأسر أمير بريدة حسن آل مهنا فمات في أسره في حائل .

ثم ان ابن رشيد استولى بعد هذه الوقعة على جميع بلدان القصيم وصادر جميع أموال أهلها وأعمل السيف فى رقاب زعمائها وجعل فيهار جالايحكمونها من قبله وفر من سلم من زعمائها ورجالها ولجأوا إلى سوريا والعراق والكويت.

كان الامام عبد الرحمن بن فيصل قد خرج من الرياض لنجدة أهل القصيم ومعه جنود أهل العارض وقبيلة العجان على رئاستهم راكان بن حثلين وعندما وصلوا في طريقهم إلى حسى العنك علموا بكسرة أهمل القصيم وهزيمتهم في المليداء واستيلاء ابن رشيد على القصيم فرحل العجان ورئيسهم واكان بن حثلين عائدين إلى أهليهم وتركوا عبد الرحمن في منزله ، ثم رحل عبد الرحمن على أثرهم وقصد بادية العجان وأقام عندهم

ولما علم أبن رشيد أن عبد الرحمن قد أخلى الرياض وغادرها إلى قبيلة العجمان أرسل حامية من قبله يرأسها فهاد بن عوبد بن وخيص وجعل محد بن فبصل أميراً عليها .

ثم ان عبد الرحمن جمع جنداً من بادية العجمان فعاد بهم إلى الرياض ولكن محمد بن فيصل صده عن دخول البلد فتركها إلى حريملاء بعد ما انظم اليه نفر من أهل الرياض .

وعندما علم ابن رشيد بوصول عبد الرحمن إلى حريملاء وهو لا يزال في القصيم حشد جنوده وسار بهم مسرعاً إلى حريملاء فهجهم على عبد الرحمن بغتة ومن معه من العجمان وقتل معظم رجاله ففر عبد الرحن منهزماً بمن سلم من قومه ودخل الرياض ليلا وأخذ حرمه وعوائله وذهب إلى جهة الاحساء عند البادية وكان فى الاحساء متصرف من قبل الاتراك يسمى عاكف باشا فأرسل إلى عبد الرحن وهو مقيم عند بادية العجان يدعوه لمقابلته فلي الدعوة وفرض المتصرف لمقابلته فى عين نجم رجلا من حاشيته يسمى الدكتور زخور اللباني وكان فى معية الامام عبد الرحن حين قابل الدكتور زخور اينه عبد العزيز ، واليك ما عرضه الدكتور زحور على عبد الرحن أثناء المفابلة :

اما أن يكون عبد الرحمن أميراً على الرياض ويكون تحت ولاية الحكومة العثمانية وحمايتها ولا يتولى الامارة إلا بعدما يعترف بسيادة الباب العالى ، وإذا اعترف بسيادة الباب العالى وجب عليه أن يدفع ستة آلاف ريال سنوياً إعلاناً للخضوع والاعتراف .

ثانياً: تتعهد الحكومة العثانية بحمايته وتمده بالمال والسلاح وإما أن يكون قائم مقام لها في الاحساء ، ولكن الامام عبد الرحمن رفض هذه الشروط بأباء وشمم ، إذ رأى من الهون أن يخضع للأتراك أو يقبل مساعدتهم ، ويجعل لهم نفوذاً في بلاده ، ثم توجه الامام عبد الرحمن بعوائله وقصد الكويت فصده عن دخولها أميرها محمد بن صباح معتذراً منه عن عدم السماح له بالاقامة فيها فرجع وتوجه إلى قطر فأقا ، فيها شهرين ولم يلذ له المقام فيها ، ثم خرج منها وعرج على البحرين ونزل ضيفاً على حكامها ال خليفة ، ثم أن محمد بن صباح سمح له بالقدوم عليه في الكويت والاقامة فيها ، أما أن محمد بن صباح سمح له بالقدوم عليه في الكويت والاقامة فيها ، ثم أن محمد بن صباح سمح له بالقدوم عليه في الكويت والاقامة فيها ، فيها ، ثم أن محمد بن صباح سمح له بالقدوم عليه في الكويت والاقامة فيها ، فيها ، فالمكويت وسكر فيها ، أقام عبد الرحن وعوائله وأسرته في

الكويت أحد عشر عاما فى أثنائها نهض مبارك الصباح على أخويه محمد وجراح فقتلهما غدراً وتولى إمارة الكويت عام ١٣١٣ هـ وتوفى محمد بن فيصل فى الرياض عام ١٣١١ هـ وتوفى محمد بن رشيد الحاكم المطلق فى نجد عام ١٣١٥ هـ وخلفه فى الحسكم ابن أخيه عبد العزيز بن متعب وكان هذا جباراً عتيا ظالماً مستبدا لا يعرف غير إراقة الدماء ومصادرة الاموال والتدمير والبطش ونكث العهود والجرائم التى لا يرتكبها حاكم مسلم عربى يويد الزعامة وقد أرهق أهل نجد بالقتل والجور وابتزاز الاموال وهتك يويد الزعامة وقد أرهق أهل نجد بالقتل والجور وابتزاز الاموال وهتك

#### وقعة الصريف المشهورة

بين مبارك الصباح وعبد العزيز بن متعب بن رشيد

لقد تجدد الخلاف بين ابن رشيد ومبارك الصباح فأول شيء قام به مبارك أن جهز جيشا بقيادة حمود الصباح وأغار على بعض عشائر شمر التابعين لابن رشيد فأخذه وغنم مواشيهم وعاد الى الكويت فعلم ابن رشيد باغارة ابن صباح على عربانه فعباً جنوده وقادها بنفسه وجاء بهم يريد الاغارة على عربان ابن صباح فلم ينل منهم مرامه حيث أنهم لجأوا إلى الكويت خوفا من ابن رشيد فال ابن رشيد بجنوده على سعدون المنصور لأن سعدون هذا كان قد أغار على عشائر ابن رشيد من شمر وهم على تل اللحم وأخذهم قبل أيام مضت فهجم ابن رشيد على سعدون بعد ما أفلس من عشائر الكويت ونال منهم مغنا كشيرا من المواشى والأموال من عشائر الكويت ونال منهم مغنا كشيرا من المواشى والأموال والأغنام.

بعد هذا الحادث جهز مبارك جيشا عرم ما ضم كثيراً من عشائر العجان ومطير والعوازم وآل مرة وعريب داز وبني هاجر والظفير وانظم اليه سعدون المنصور وجميع عشائر المشفق ونحو ألف ومائتين من أهل الكويت وعبد الرحمن الفيصل وآل مهنا أمراء بريدة ، وآل سليم أمراء عنيزة وكانوا حينذاك جالية في الكويت ، وقبل زحف هذا الجيش العرمرم انفق زعماء هذا الجيش على أن يسير عبد العزيز بن عبد الرحمن بثلة من الجنود نحو الرياض وصالح بن حسن آل مهنا يسير نحو بريدة بثلة من الجنود أيضا ، وكذلك ابن سليم أمير عنيزة فاذا اشتبك ابن صباح مع ابن رشيد في الفتال تمكنوا من استرجاع أوطانهم .

فسار هؤلاء الأمراء كل منهم على قوة كافية لهذا الغرض فقد دخل عبد العزيز الرياض واحتلها فتخصنت حامية ابن رشيد فى القصر ورئيسها عبد الرحمن بن ضيعان فحاصرها أربعين يوما وكادت تستسلم ، ودخل آل مهنا بريدة والسلم دخلوا عنيزة واشتبكوا فى قنال مع حاميات ابن رشيد.

أما مبارك فقد زحف بهـذا الجيش العظيم من الكويت وقد أثقلت وطئته الارض وملا الفضاء كثرته فسار هذا الجيش تردد الجبال صداه وترتعد من زئيره الاسود .

أما ابن رشيد فقد كره لقاء هذا الجيش لكثرته وقلة جنوده ، وتقهقر إلى بلاد القصيم ولكن مباركا أقسم بالله أن يطارد ابن رشيد ويداهمه بهذا الجيش ولو اعتصم بجبلى سلى واجأ وعلم ابن رشيد أن لا مندوحة له من النزال ولا مفر من القتال فاستسلم للقضاء و نذل للميدان مكرها .

وفى سنة ١٣١٨ ه التقى الجيشان الكويتى والرشيدى فى أرض الصريف بالقرب من مدينة بريدة واستمر القتال وحمى الوطيس من قبل الظهر إلى ما بعد العصر ، وقد تقهقر ابن رشيد من مركزه مرتين ولكنه فى كل منهما يتراجع إلى الأمام ، ثم قدم أمام جموع جنوده صفوفا من الابل لتقيهم الرصاص فكانت الابل كهشيم المحتضر ، وبعد قتال عنيف أزهقت فيه أرواح لا تحصى . ثم الانتصار لابن رشيد ولم ينج من جيش مبارك أرواح لا تحصى . ثم الانتصار لابن رشيد ولم ينج من جيش مبارك إلا مبارك نفسه وعبد الرحمن الفيصل وسعدون المنصور شبخ المنتفق ونفر قليل معهم .

لم يكتف ابن رشيد بهذا النصر بل تتبع الفارين والجرحى وأخرجهم من الكهوف والقرى وقتلهم ، وقد استولى ابن رشيد على جميع ما معهم من سلاح وذخيرة ومؤن وأرزاق وإبل وأغنام وخيام وخيل

ثم انتقل ابن رشيد بعد هذه الوقعة من الصريف و دخل بريدة وصادر أموالا من أهلها ، وكان أغلب جنود ابن صباح قد سقطوا في قرى القصيم والزلني لا يجدون من يطعمهم أو ينقلهم إلى بلادهم فبعث ابن رشيد زبانية من قبله يجمعون كل من وجدوه منهم فكانوا يجمعون الثلاثين والاربعين من الاسرى ويربطونهم بالجبال ثم يسوقونهم كالاغنام إلى بريدة ، ثم يأمر أبن رشيد جلاديه فيقتلونهم أجمعين ، فقد حدثني من رجال أهل القصيم من شاهد هذا المشهد المربع قال كان الزبانية من جنود ابن رشيد يأتون بالثلاثين والاربعين ثم يربطون الجميع في حبل واحد ثم يأمر عبيده القساة فيقتلونهم جميعاً . وقد انتث الآبار التي خارج مدينة بريدة من جثث القتلى فعليه من الله ما يستحقه .

عندما علم عبد العزيز بن عبد الرحمن بوقعة الصريف وهزيمة مبارك ووالده عبد الرحمن فك الحصار عن قصر الرياض وغادرها إلى الكويت، وقد دخل آل مهنا بريدة ، وآل سليم عنيزة وتمكنوا من الاستيلاء على بلدانهم غير أن خبر حادث وقعة الصريف اضطرهم إلى الانسحاب منها فعادوا إلى الكويت كما عاد اليه بن سعود

# الحاكم الرابع عشر عبد العزيز بن الرحمن آل فيصل

بعد وقعة الصريف نقل ابن رشيد أميره في الرياض عبد الرحن بن ضبعان نقله من الرياض وجعله في بريدة وجعل مكاله عجلان بن محمد ثم بعث سالم بن سبهان الى الرياض ليصادر أموال أهلها و وينكل بهم فأخذ ما أخذمن المالونكل من نكل من الرجالوسامهمسوه العذاب، ثم جعل ابن رشيد في عنيزة فهيد السبهان أمير أعليها وجعل في الوشم أميراً و في سدير أميراً ورتب السرايا من جنوده ترابط في تلك النواحي ، أما هو فقد ذهب إلى جهة العراق ونول الحفر وشرع يفاوض الاتراك من أولياه الأمر في العراق عله يحصل على مساعدتهم في الاستيلاء على الكويت ، وقد ذهب يوسف بن ابراهيم عدو مبارك الصباح اللدود ، وخال أبناء محمد وجراح الصباح شقبتي مبارك الموتورين ذهب يوسف إلى بغداد يحرض الاتراك ويزين لهم الاستيلاء على الكويت وضمه إلى العراق ، أما مبارك فشرع يفاوض حكومة الانجليز بواسطة معتمدها في أبي شهر حينا رأى نفسه و بلاده في خطر يتهددها الاعداء من كل جانب

ثم ان عبد العزبز بن عبد الرحمن رأى الفرصة سانحة لاحتلال الرياض عاصمة آ بائه وأجداده لكون ابن رشيد بعيداً عنها وكذلك رأى الشيخ مبارك أن يشخل عدوه ابن رشيد عن مفاوضة الاتراك فشرع يشجع عبد العزيز ويبذل له المساعدة في سبيل هذا الغرض . فخرج عبد العزيز من الكويت ومعه أربعون رجلا لا غير على أربعين مطية عددهم يحملون أربعين بندقية وفيهم نفر قليل من أسرته وخدامه وهذه أساؤهم:

محد بن عبد الرحمن الفيصل ، فهد بن جلوی السعود ، عبد العزيز بن مساعد بن جلوی ، عبد العزيز بن مساعد بن جلوی ، عبد العزيز بن مساعد بن جلوی ، عبد العزيز بن عبدالله بن عبدالله بن منیان ، فهد بن ابراهیم المشاری ، عبدالله بن منیان ، معمر الفرحان ، فهد بن معمر مسلم بن بحفل السبعی ، حزام العجالین الدوسری ، فلاج بن شنار الدوسری ابراهیم النفیسی ، منصور بن محد بن حزة ، صالح بن سبعان ، منصور بن فریح . یوسف بن مشخص ، عبدالله بن خنیزان ، سعیدبن بیشار . مسعود فریح . یوسف بن مشخص ، عبدالله بن خنیزان ، سعیدبن بیشار . مسعود المجروك ، عبد اللطیف المعشوق ، محد المعشوق ، فهید المعشوق ، سعد بن فرحان السعود ، ناصر بن شامان ، مطلق بن عجیان ، مطلق المغربی ، فهد بن الوبیر الشامری ، عبدالله بن عسکر ، محد بن هزاع ، ماجد بن مرعید ، فید بن الوبیر الشامری ، عبدالله بن عبدالله بن عبید ، صطام ذید بن زید ، عبدالله بن عبدالله

توجه عبد العزيز بهؤلاء الرجال من الكويت ، وقصدبهم جهة الاحساء فالنف حوله كثير من العجان وآل مرة والسبيع والسهول فسار بهم إلى نجد

وشن الغارة بهم على عرب قحطان الموالين لابن رشيد فأخذ أمو الهم ومواشيهم ورجع من حيث أتى إلى جهة الاحساء .

ثم بعد أيام أعاد الكرة على قحطان وأغار على عسرب العاصم وهم على عشيرة سدير وغنم أموالهم ، ثم رجع أيضاً وبعد مدة يسيرة أغار على عرب مطير وأخذهم ورجع إلى جهة الاحساء ، ولما علم ابن رشيد وهو في الحفر بكثرة غزوات عبد العزيز وانتصاراته على التابعين له من العربان أرسل رسوله الحازى إلى شيخ قطر قاسم بن ثانى يستنهضه على هذا العدو الجديد وكتب إلى والى بغداد ومتصرف البصرة يطلب منهم أن يوعزوا لحكومة الاحساء بطرده من تلك الجهة ، فلما علم البوادى الذين كانوا مع عبد العزيز بهذا الامر تفرقوا من حول عبد العزيز وتركوه ولم يبق معه غير الأربعين رجلا الذين خرجوا معه من الكويت فقط ا

استمر ابن رشيد يحرض الترك والشيخ قامها على عبد الغزيز فكتب له والده عبد الرحمن والشيخ مبارك يأمر انه بالرجوع إلى الكويت قابى وأصر على الامتناع ، وعندما اشتد عليه ضغط حكومة الاحساء نزح من تلك الجهة وقصد يبربن وصام رمضان من عام ١٣١٩ هناك

أما ابن رشيد فهو لا يزال على الحفر يفارض الآتراك ويمنى نفسه باحتلال الكويت ، وأما عبد العزيز فقد صمم على احتلال الرياض ، إما أن ينال مقصوده وإما أن يموت دونها ميتة الابطال .

فتوجه من يبرين في اليوم الحادى والعشرين من شهر رمضان ومعـه رجاله الأربعون فهل عليهم هلال شوال على ماء أبى جفان فساروا منه في

اليوم الثانى إلى جهة الرياض فوصلوا اليه فى اللية الخامسة من شهر شوال فى الساعة السادسة ليلا فأناخوا رواحلهم خارج مدينة الرياض فى مكان يقال له الشقيب ، وجعلوا عند رواحلهم وخيلهم ثلاثة رجال وهم معضد بن خرصان ، ومسلم بن مجفل ، وعبد اللطيف المعشوق صاحب رايتهم ، وقال لهم عبد العزيز ان ارتفعت الشمس ولم يأنكم منا أحد فانهزموا حيث شئم فنحن قد قتلنا ، وان كان اقه قد أراد لنا الظفر على أعداثنا واستولينا على البلد فسأ بعث لكم فارساً يلوح لكم بثو به إشارة لكم أنه منا ، ثم أمر على فارسين من رجاله أحدهما صطام أبا الخيل ، والثانى عبد الغزيز بالباقين إلى أمرهما أن يتقدما أمامه ، ويكشفا له الطريق ثم مشى عبد العزيز بالباقين إلى جهة المدينة ، وعندما وصلوا إلى خارج السور تركوا محمد بن عبد الرحمن وعشرة من الرجال معه ليحموا ظهورهم ، ودخل عبد العزيز ومعه البقية وعشرة من الرجال معه ليحموا ظهورهم ، ودخل عبد العزيز ومعه البقية أمير الرياض عجلان بن محمد وقد تزوج بامرأة من أهل الرياض وأسكنها فيه وكان بهيت في بعض الأحيان عندها أما الحامية فهم ساكنون في قصر « المصمك » .

وصل عبد العزيز ومن معه إلى بيت جويسر قبل أن يشعر بهم أحد من أهل البلد فطر ق عبد العزيز باب بيت جويسر وبعد ما عرفه هذا فتح له الباب وأدخله ومن معه في بيته وبعد ما أكلوا وشربوا تسوروا الجدار الذي بين بيت جويسر والبيت الذي يسكنه عجلان ونزلوا فيه ظنا منهم أن عجلان قد بات في تلك اللية في القصر مع الحامية فجمع عبد العزيز فساء البيت وفيهم إمرأة عجلان ونساء جويسر وأودعهن في غرفة من غرف البيت وأغلق عليهن فيها ، ثم أرسل جويسر وأودعهن في غرفة من غرف البيت وأغلق عليهن فيها ، ثم أرسل

إلى أحيه محمد والرجال العشرة الذين أبقاهم خارج السوء فجاؤا اليه وتكاملوا داخل ببت عجلان وكان هذا البيت مقابلا للقصر الذي فيه الحامية وقد سأل عبد العزيز امرأة عجلان متى وقت مجيء زوجها لها فقالت بعد صلاة الفجر مطلع الفجر ثم أشرقت الشمس ولم يأتهم عجلان على عادته ولم يفتح حتى باب القصر وكانوا يترقبون فتح القصر وخروج عجلان مع شقوق الجداد .

ارتفعت الشمس ولم يفتح باب القصر ثم فتحت الحوخة وخرج عجلان ومعه عدة رجال فحين أبصره عبد العزيز أطلق عليه بندقيته ولم تقتله ثم تتابع الرصاص من الباقين وصاحوا صيحة ملآت البلاد (أهل العوجا أهل العرجا) وهم يعدون وسلاحهم الآيض يلوح في أيديهم في أنر عجسلان ورجاله فأمسك عبد العزيز عجلان برجله بعدما أدخل عجلان يديه ورأسه مع باب الجوخة فرفس عبد العزيز وانفلت في يديه فارد حموا عندباب القصر ورصاص بنادق الحامية تمطرهم نيراناً حامية فأول من دخل في القصر على أثر عجلان عبدالله بن حلوى فأدركه جريحاً في مسجد القصر فقتله ثم دخيل الظهر وصار يينهم وبين جنود الحامية قتال عنيف استمر إلى قبيل الظهر وانتهت المعركة داخل القصر بمقتل جميع الحامية ولم يسلم منهم أحد.

بعدما انتهت معركة القصر وقتل جميع من فيسه تقبع عبد العزيز رجال ابن رشيد الذين خارج القصر وقتلهم وقد قتل من أتباع عبد العزيز اثنان فقط هما زيد بن زيد وفهد بن الوبير وجرح ثلاثة هم عبد العزيز بن مساعد وابراهيم التفيدى وصالح بن سبعان ، أما أهل الرياض فخرجوا يرحبون بعبدالعزيز ويتطوعون تحت أمره ويبذاون كل مافى وسعهم لمساعدته وبعدما تم لهم الاستيلاء على الرياض خرج فهد بن جلوى على جواد من خيسل

عجلان وذهب إلى الرجال الذين أبقوهم عند الرواحل وأدخلهم ، وكان هذا في اليوم الخامس من شهر شوال سنة ١٣١٩ و بعد أن تم لعبدالعزيز الاستيلاء على الرياض شرع في بناء سور المدينة المحيط بالبلد ، وقد سبق أن هدمه محمد بن رشيد بعد وقعة حريملاء سنة ١٣٠٨ وتم بناءه في مدة أربعين بوماً.

علم ابن رشيد وهو لا يزال في الحفر يفاوض الاتراك بمقتل عجلان واستبلاء ابن سعود على الرياض ، فأشار عليه عقلاء قومه أن يبادر ابن سعود قبل أن يعظم أمره و تكثر أنصاره فقال لهم غير مكترث لا يهمكم أمر ابن سعود أرنب محجوره ومتى ما فرغنا من مهمتنا التي جشا إلى هنا من أجلها أتيناه في عقر داره وقتلناه وجميع من معه ، وقد أقام في الحفر بعد استيلاء اين سعود الرياض أربعة أشهر يفاوض الآتراك ويمني نفسمه بمقتل أبن سعود واحتلال الرياض والكويت معاً . أما الترك فهم يرحبون برسله وهدأياه ويعدونه بالمساعدة ويماطلون بالتنفيذ، وأما مبارك الصباح فانه أرسل إلى عبد العزيز يهنئه بهذا النصر العظيم وأرسل له نجـدة من الرجال عددها سبعون مقاتلا مع أخيه سعد بن عبد الرحن الفيصل ، ثم خـــرج عبد العزيز من الرياض واستولى على الخرج وجميع الجهات الجنوبية وجعل فيها قوة من الرجال وأمراء من قبله ثم عاد إلى الرياض ومكث فيها أسبوعا واحداً ثم توجه إلى الشمال وأغار على بادية قحطان وغنم أموالهم ثم كتب إلى والده الامام عبد الرحمن يستحثه على سرعة القدوم عليه في الرياض فقدم عليه واستقر فيها ثم أرسـل سرية مع أخيه محمد بن عبــد الرحمن وأغارت على ابن ربيعان ومن معه من عتيبة وغنمت مواشيهم وهم قرب الشعراء ﴿

أما ابن رشيد فانه لما يش من مفاوضة الأتراك وقنط من مساعدتهم

أما ابن رشيد فقد أطال المقام على رغبة وأقام على منزله ذلك أحكير من شهرين وقد علم ان الرياض محصنة ولا يستطيع الهجوم عليها لمنعتها وقوة رجالها فعن له أن يحاصرها ولو من بعيد فيحول بينها وبين الكويت فيقطع عنها النمرين ، فلما علم عبد العزيز بما أراده بن رشيد خرج من الرباض بقرة كافية بعدما جعل فيها حامية قوية مع والده عبد الرحمن ، وقصد عبد العزيز الخرج ، والفرض من خروجه كى يعلم ابن رشيد بخروجه فيقتنى عبد العزيز الحرب ، والفرض من خروجه كى يعلم ابن رشيد بخروجه فيقتنى أثره ويشتبك معه فى قتال فيفسد عليه خطته التى أرادها

علم ابن رشيد بخروج ابن سعود فارتحل مسرعاً فى رغبة ونول بنبان وأخذ قبيلة السهول وارتحل من بنبان ومر بعنواحى الرياض ونول قريباً منها وخببت جنوده ما وصلت اليه أيديهم فقامت البلاد بحرية ودافع أهلها أشد الدفاع وارتحل ابن رشيد منها وقصد الخرج وكان فى بلد السلبية سرية لابن سعود كبيرها سعد بن عفيصان وفى بلد الدلم سرية أيضا يرأسها محمد السديرى وفى علية عبداقه بن جلوى ومعه كثير من الثامر وقد أرسدل عبد العزيز أخاه سعداً يستنجد أهل الحريق ومن حولهم ، أما عبد العزيز فذهب بنفسه إلى بنى تميم من أهل الحوطة والحلوة يستحثهم على قتال ابن رشيد فهجم ابن

رشيد على الدلم في قرى الحرج فصدته السرية ثم نزح ونزل نعجان .

أما عبد العزيز فعشد بنى تميم وسار بهم إلى ماوان ثم استدعى عبدالله بن جلوى ومن معه فاجتمعوا هناك وبلغوا ألنى مقاتل ثم سار بهم عبد العزيز ودخلوا بلد الدلم ليلا ولم يعلم ابن رشيد ثم قدم على عبد العزيز أخوه سعد ومن معه من أهل الحريق وعند الصباح أغارت خيل ابن رشيد على بلد الدلم فخرجت عليها خيل ابن سعود فهزمتها وعادت مدحورة

علم ابن رشيد بوجود ابن سعود في بلد الدلم فتراجع إلى نعجان وفي اليوم النالى خرج عليه ابن سعود وكانت جنود ابن رشيد قد تشتت في انحاء الحرج ينهبون ويقطعون النخيل ويحربون البساتين ويرعون خيلهم وابلهم في الزروع فهجم ابن سعود على يخيم ابن رشيد ، فاشتكوا في قتال كانت الغلبة فيه لابن سعود وبعد معارك وقتال استمر أكثر من شهر ونصف شهر خسر فيها ابن رشيد كثيراً من جنوده وحاز عبد العزيز انتصارات كثيرة على حصمه رحل ابن رشيد من نعجان مارا في هزيمته إلى السليمية فحرجت عليه السرية التي كانت فيها مع سعد بن عفيصان وطردته من تلك فخرجت عليه السرية التي كانت فيها مع سعد بن عفيصان وطردته من تلك الجهة فرجع من حيث أن تاركا الحرج مهزوما مدحوراً وقد حل في جنود ابن رشيد مرضى بميت دون غيرهم فات منهم في الحرج وبعد ما رحلوا من الخرج خلق كثير.

فعاد ابن رشيد بعد هزيمته فى الخرج وأغار على عرب عتيبة فى الارطاوية وعلى سبيع فى الدهناء وعلى عرب دار قرب الكويت وباشر حمار الكويت فأرسل الشيخ مبارك يستنجد عبد العزيز فلبى الطلب وخرج من الرياض ومعه عشرة آلاف مقاتل لاكما دخلها فى العام الماضى بأربعين رجلا لاغير

ولما وصل إلى قرب الكويت انضم معه ما جنده الشميخ مبارك بقيمادة ابن جابر الصباح زحف هذا الجيش المؤلف من جنود العـارض وبادية العجان والمرة وسبيع والسهول وبني هاجر وبني خالد والعوازم فبلغ عددهم خمسة عشر ألفاً وخيلهم تنوف مع خسهاتة خيال زحف هذا الجيش بقيادة عبد العزيز طالباً ابن رشيد الذي نزح من أطراف الكويت وعاد إلىحائل فأغاروا على عرب مطير وغنموا أموالهم ، ثم علموا أن ابن رشيد لم يرجع إلى حاثل بل أنه قصد الرياض وأنه أغار في طريقه على عرب السمول عبد الرحمن وأهل الرياض بوصول ابن رشيد اليهم فاستعدت البلاد للحرب والدفاع وكان فيها رجال أبطال منهم عبدالله ابن سعود ابن صنيتان ومحمد بن حسن بن مشاری وابراهیم بن ثنیان وکثیر من عرب سبیع فنهضوا ودافعوا بمن عندهم من الرجال دفاعا شديداً وعندما رأى ابن رشيد إن البلاد في منعة منه مال عنها بجنوده ونزل جنو بأ منها في مكان يسمى السويدي فسرحوا جنوده يقطعون نخيلها ويخربون يساتينها فخرج عليه أهل الرياض واشتبكوا معه في قتال عنيف خسر فيه ابن رشيدكثيراً منجنو دهو هزموهم إلى مصكراتهم ، وفي أثناء محاصرة ابن رشيد الرياض علم أن عبد العزيز بن سعود زحف نحو القصيم فارتحل من الرياض وقصد الوشم وفيها سرية أرسلها عبد الرحمن برئاسة مساعد بن سويلم إلى المحمل والشعيب فدانت أهلها وأظهروا الطاعة لابن سعود، ثم غادرت السرية المحمل وقصدت شقراء وفيها أمير من قبل ابن دشيد يقال له الصويغ فلبا علم الصويغ بقدومه السرية غادر شقراء ودخل ثرمداء بدعوة من أميرها مشاري العنقري الذي كان يدين لابن رشيد بالولاء فشت السرية من شقراء إلى ثرمدًاء ومعها أهل شقرا فاحتلتها والقت القبض على أميرها مشارى العنقرى وأرسلوه إلى الرياض ومات فى السجن ، أما الصوبخ ومن معه من رجال ابن رشيد فهر بوا من ثر مداء وقصدوا ابن الرشيد ، ووصل ابن رشيد إلى الوشم وحاصر شقراء وفيها سرية ابن سعود برئاسة ابن سويلم ، أما عبد العزيز فقد علم أن ابن رشيد ارتحل من الرياض فاطمأن منه البال وعاد إلى الكويت ونقل محارمه وقصد بهم الرياض وعلم أن فى ثر مداء سرية لابن رشيد كبيرها عبدالله ابن عسكر لآن سرية ابن سعود التي سبق أن احتلتها وقبضت على أميرها العنقرى غادرتها عندما عملت بدنو ابن رشيد منها وتحصنت فى شقراء وجعل ابن رشيد فيها سرية من قبله مع عبدالله بن عسكر أمير المجمعة الذى وجعل ابن رشيد بالولاء فأرسل لها عبد العزيز سرية بقيادة عبدالله بن حلوى فأعطاهم الآمان فأبوا أن يسلوا فقاتلهم فدحرهم وتحصنوا فى قصر ثرمداء فهجم عليهم ابن جلوى ورجاله ليلا وقتل منهم عدة رجال ولاذ الباقون بالفرار

واستولى بن جلوى على ثرمداء وقتل من أثباعه خمسة رجال بينهم منصور بن حمزة عندما سلمت ثرمداء وعلم ابن رشيد جعل فىسدير سريتين أحدهما فى المجمعة والثانية فى الروضة وارتحل مسرعا وقصد القصيم .

علم عبد العزيز بوجود السريتين فأرسل لهما جنودا بقيادة أحمد السديرى فنازلتها فى الروضة ودحرتها وجعل عبد العزيز فيها سرية بقيادة فهدبن ابراهيم بن مشارى أما المجمعة فدافعت دفاعاً شديداً بمساعدة أهلها الذين كانوا يدينون لابن رشيد بالولاء وظلت ثابتة .

جعل عبد العزيز سرية في الغاط وأخرى في جلاجل وعاد إلى الرياض

فاكاديتم فيها شهراً واحداً حتى بلغه الخبر ان ابن رشيد ارتحل من القصيم ووجهته عتيبة وقحطان فكتب عبد العزيز إلى أهل بلدان الوشم وسدير أن يبادروا إلى نجدة السديرى الذى خلفه مع ثلة من الجنود في شقراء بدلا عن مساعد بن سويلم ، ثم خرج من الرياض مسرعاً وعندما وصل إلى ثادق بلغه أن ابن رشيد لم يفز بشى و فروته وأنه شرق ونزل الارطاوية .

أما المجمعة فظلت محافظة على سيادة بن رشيد فيها ، سار عبد العزيز من ثادق ونزل جلاجل وأقام هناك يجند الجنود ويستنفر العربان ويعد القوة لملاقاة ابن رشيد في القصيم وثم بلغه أن ابن رشيدار تحلمن الارطاوية ومر بالزلني قاصداً القصيم فكتب عبد العزيز وهو على جلاجل إلى الشيخ مبارك الصباح يطلب منه أن يرسل اليه من كان عنده من أهل القصيم وهم آل مهنا أمراء بريدة وآل سليم أمراء عنيزة ومن تبعهم الذين نرحوا عن بلاده حينا استولى ابن رشيد على القصيم وطغى عليهم بالظلم والجور وما يستطيعه من المدد فأرسل له مبارك المذكورين ومعهم مئتا مقاتل فرحل عبد العزيز من جلاجل ونزل الزلني فكانت هذه السنة قحطاً وجدبا فعناق بعبد العزيز العيش ومن معه من قلة الأرزاق فكتب إلى الموالين له من أهل بعبد العصيم يطلب منهم أن يقوموا بيعض الحركات كى يمكن له الاستيلاء على القصيم يطلب منهم أن يقوموا بيعض الحركات كى يمكن له الاستيلاء على رشيد وليس في امكانهم أن يحيبوه إلى طلبه فلما رأى أنه لا يستطيع المجوم على القصيم ، ولا البقاء في الزلني رجع إلى الرياض.

فلما علم ابن رشيد برجوع ابن سعود وهو مقيم فى البطين من أرض القصيم أدسل سرية كبيرة إلى عنيزة مع ماجد الحمود وسرية أخرى إلى

الوشم مع حسين بن جراد ثم ذهب إلى أطراف العراق يستنجد شمراً ، فلما علم عبد العزيز بذهاب ابن رشيد إلى العراق خرج من الرياض مسرعاو هجم على ابن جراد ومن معه في نفود السر فقتله وجميع من معه عن بكرة أيبهم وغنم جميع ما معهم وعاد إلى الرياض وذلك في سنة ١٣٢١ وبعد أيام قلائل خرج عبد العزيز من الرياض يريد ماجد الحود في عنيزة وقد تظاهر أنه بريد الكويت .

شاع هذا الخبر وترك جميع أثقاله فى قصر الجريفة فى الوشم فعدا على ماجد الحمود ومن معه فى عنبزة وعندما وصل إلى الشريمية فى وسط النفود التتى بكشافة ماجد فعادوا وأخبروا ماجداً فاستعد للدفاع ، أما ابن سعود فنزل الحميدية قرب عنبزة وكان فى عنبزة سرية بقيادة فهيد السبهان ، أما ماجد وجنوده فهو معسكر محلرج عنبزة .

أمر عبداقه على آل سليم أمراء عنيزة الذين كانوا معه أن يهجموا على المديبة ويشغلوا فهيد السبهان ومن معه فهجموا وقتلوا فهيد السبهان تلك الليلة وتقهقر الباقرن فتحصنوا فى القصر ، ثم طلب آل سليم المددمى عبدالعزيز حينها دخلوا البلد واشتبكوا فى قتال مع سرية ابن رشيد وأعوانهم من آل بسام وغيرهم فأمدهم عبد العزيز بماثتى مقاتل مع عبدالله بن جلوى فلما علمت السرية بقدوم بن جلوى سلت فى الحال لآل سليم .

أما عبد العزيز فقد هجم عندما انبثق الفجر على ماجد واشتبك معه فى قتال عنيف أسفرت معركته الحائله عن هزيمة ماجد لا يلوى على أحد بعد مقتل معظم رجاله وفيهم أخره عبيد الحود ولاذ بالفرار وكان مع ماجد الحمود سعود العزيز الملقب بسعود الكبير وأخوه محمد وسعود بن محمد

ابن سعود فانضموا إلى ابن عمهم عبد العزيز بعد هذه وهم الذين أسلفنا القول ان ابن رشيد محمداً قد نقلهم إلى حائل بعد قتل سالم لاعمامهم في الحرج عام ١٣٠٥ هـ.

#### احتلال بريدة وسائر بلدان القصيم

بعد كسرة ماجد واحتلال عنيزة وهزيمته النهائية رحل عبد العزير من عنيزة بعدما ثبت في إمارتها عبد العزيز العبدالله السليم وقصد بريدة و دخلها من دون مقاومة لآن أغلب أهلها يدينون له بالولاء فحرجوا يرحبون به ويتطوعون تحت أمره ، أما سرية بن رشيد وكبيرها عبد الرحمن بن ضبعان فقد تحصنوا في قصر بريدة وظلوا يقاومون مقاومة شديدة استمرت ثلاثة أشهر وهم ثابتون شدد عليهم عبد العزيز الحصار طيلة هذه المدة وبعدما نفد جميع ما لديهم من الزاد والذخيرة وبعدما لغمو عليهم أتباع عبد العزيز نفقاً وضعوا فيه البارود فهدم هذا اللغم جانبا من سور القصر فاضطرت السرية ورئيسها إلى المفاوضة بالتسليم فأمنهم عبد العزيز على أرواحهم وسلاحهم ورحلهم على دواحل من عنده وغادروا بريدة وتم الاستيلاء عليها عام

أما ابن رشيد فقد نفرت قبائل شمر لنجدته فزحف بهم معجنو ده قاصداً القصيم وعندما وصل فى زحفه إلى بلدة قصيباء التق برجال السرية ورئيسهم عبد الرحمن بن ضبعان وأخبروه أن عبد العزيز استولى على بريده فتوقف فى زحفه ، وقد أدركت الحكومة التركية فى العراق الحتوف من ابن سعود وامتداد نفوذه خصوصاً بعد استيلائه على القصيم فأمدت ابن رشيد بأحد عشر طابوراً وأخد إعشر مدفعاً وشىء كثير من المال والذخيرة والاسلحة

## والمؤن وجامت هذه القوة زاحفة من العراق فانضمت إلى ابن رشيد . وقعة البكيرية المشهورة

زحف هذا الجيش الجرار مع ابن رسيد إلى بريدة وهو مؤلف من عساكر الترك النظامية وبادية شمر وحاضرة حائل وجميع توابعسه وبادية هتم وحرب واستمر في زحفه ليهجم على مدينة بريدة من الجهة الغربية فنزل القرعاء فأخلى ابن سعود بريدة ونزل في قرية البصر فارتحل ابن رشيد من القرعاء ونزل البكيرية ثم انتقل ابن سعود من البصر ونزل مقابلالا بندشيد فقد اقترب الجيشان ومشى بعضهما إلى بعض فتصادموا وتجالدواو أغبرالافق وعلت الأصوات واشتد القتال في اليوم الأول من شهر ربيع الثاني عام ١٣٧٧ ه فكانت خسارة الفريقين عظيمة في الأرواح فأزهقت أنفس لا تعد ولا تحصى فكانت المذبحة هائلة فقد اتفق أنه عندما مشت جنود ابن سعود إلى المعركة أن جنود أهل القصيم برافقهم عبد العزيز بن جلوى حال بينهم وبين المعدود نود البكيرية، وعندما اعتدلوا إذا بجنود أهل العارض ومعهم عبد العزيز من خلود نفود البكيرية، وعندما اعتدلوا إذا بجنود أهل العارض ومعهم عبد العزيز من الحلف فقتارهم قتلة عظيمة وأفنوا منهم خلقا كثيراً وغنمو اجميع أسلحتهم من الحلف فقتارهم قتلة عظيمة وأفنوا منهم خلقا كثيراً وغنمو اجميع أسلحتهم ومدافعهم!

وتقدر خسارة ابن رشيد وأتباعه من عساكر الترك بألف وخسمائة جندى وفيهم كثير من الصباط ونحو ثلثائة رجل من أهل حائل فيهم اثنسان من بيت آل رشيد هما ماجد الحود وعبد العزيز بن جبر وقد قتل من أتباع ابن سعود نحو أربعائة رجل وفيهم من آل سعود أربعة ، وهذه أساء الذين نعرف من أهل الرياض استشهدوا في وقعة البكيرية . فيصل بن سعد السعود ، جلوى بن عبد المحسن الجلوى ، فهدبن ابراهم ابن مشارى ، حسن بن عياف المقرب ، عبد الملك بن الشيخ عبدالله بن مشارى ، عبد اللطيف ، عبد اللطيف المعشوق ، عبدالله بن سعد بن بتال ، ابراهيم بن دغيثر ، فهد بن دغيثر ، حد بن غشيان ، منصور بن عبداللطيف المعشوق ، فهد بن غشيان ، يوسف بن مشخص ، محمد بن صالح عوبيل ، فهد بن صالح فهد بن سويلم ، اسماعيل بن سحان ، منصور بن فريح ، عبد العزيز المطيرى عبد العزيز بن صالح بن صالح ، سعد بن منصور ، سعد السماوى ، عبد العزيز بن صالح ، صالح بن صالح ، سعد بن منصور ، سعد السماوى ، فرج المحمد ، أخو حسنا بن حمدان ، راشد الحجيبا ، عبدالله السلة ، محمد المختبانى ، عبد العزيز الحقبانى ، عبد العزيز الحقبانى ، عبد العزيز بن ميمد العزيز الحقبانى ، عبد الله بن ريس .

وقد أسيب عبد العزيز بشظية قنبلة في يده اليسرى .

كان عبد العزيز قد انهزم ومعه نفر قليل من قومه ، وعندما وصل إلى بلد المذنب علم أن أهل القصيم قد فتكو ا بجنود الآنر اك وغنموا جميع ما معهم من السلاح والمدافع ، فعاد من المذنب فوجد أهل القصيم قد قتلوا عساكر الترك وغنموا أسلحتهم ومدافعهم فاجتمع بأهل القصيم والتفحوله من تفرق من جنوده بعد الوقعة ، وجاءه محمد بن هندى ومن تبعهمن قبائل عتية فبلغ ما معه من الجنود ما يزيد على عشرة آلاف مقاتل .

أما ابن رشيد فقد ظل فى مركزه ثابتاً رغم الحسائر التى لحقته فى وقعة البكيرية .

بادر ابن سعود بهذا الجيش الذي معه وقصد ابن رشيد ليهجم عليه في منزله فلماعلم ابن رشيد بزحف ابن سعود على البكيرية جعل فيها جميع المؤن النائر وجميع أثقاله ووضع عليها سرية من جنوده مع ابن كريشان ، ورحل ابن رشيد من البكيرية بعدماجعل عليها تلك السرية وهجم على الخبراء فيها سرية لابن سعود مع ناصر بن بصيص فدافعت السرية بمساعدة أهل الخبراء وظلت ثابتة في مركزها فلم علم ابن رشيد بزحف ابن سعو دعلى الكيرية أرسل سرية بقيادة سلطان الحود لنجدة الحامية التي وضع فيها فتصادموا بخيالة ابن سعو دعند انبثاق الفجر فانهز مت سرية ابن رشيد وعبدالعزيز خرج من البكيرية وفتك بسرية ابن رشيد واستولى على مستو دعات ابن رشيد واحتل البكيرية وفتك بسرية ابن رشيد بعد ما طرد من الخبراء وقصد الرس وهجم على بواديه وغنم كثيراً من الابل والاغنام ثم انتقل إلى الشنانة بعدما نصب مدافعه وغنم كثيراً من الابل والاغنام ثم انتقل إلى الشنانة بعدما نصب مدافعه وأقام عندم .

#### وقعة الشنانة وهزيمة ابن رشيد النهائية

لقد ثبت ابن رشيد في الشنانة وثبت عبد العزيز في الرس، وحصلت بينهما مناوشات لم تسفر عن نتيجة تذكر وطال المناخ وتفشى في عسكر ابن رشيد مرض الكوليرا وفتك في معظم جنوده، وقد طال المقام أيضاً على البوادى الذين كانوا مع ابن سعود ومع ابن رشيد فسأموا وتفرقوا عن الجميع وتركوهم فلم يبق عند ابن رشيد سوى العساكر العراقية وحاضرة الجبل أما ابن سعود فلم يتبق عنده إلا أهل الحضر فقط، وبعد معارك كشيرة ومناوشات عديدة لم تسفر عن شيء يذكر رحل ابن رشيد من الشنانة ونزل الجوعي ودنا من قصر ابن عقيل وفيه سرية لابن سعود وضربه بالمدافع، وهم في الصباح المبكر أن يهجم عليه ولكن ابن سعود سبقه إلى القصر في غلس

الليل وثبت أقدامه فيه ، وفي الصباح شرع ابن رشيد يضرب القصر بالمدافع وابن سعود ثابت فيه ، ثم خرج عليه ابن سعود من القصر واقتتلوا قتالا شديداً فكانت معركة هائلة انهزمت فيها عساكر الترك وولت الآدبار ، ثم انهزم ابن رشيد على أثرهم وفروا هاربين فأراد ابن سعود أن يتعقبهم ولكن مخلفات ابن رشيد وعساكر الترك شغلت جنود ابن سعود وحالت دون دلك فظلوا عشرة أيام يجمعون ما ترك ابن رشيد وعساكر الترك من الأمتعة والذعائر والسلاح والأموال من الذهب والفضة والابل والأغنام وقد وجدوا بين تلك الأموال صناديق علومة بالذهب العثماني حمله رجال ابن سعود إلى عنيزة .

هذه هي وقعة الشنانة التي قضت على ابن رشيد وعساكر النزك وأغنت جنود أبن سعود في ٢٨ رجب عام ١٩٢٧ ه بعد هزيمة أبن رشيد في الشنانة في ونزل قرية الكهفة وقد تشتت من معه من الجنود فعساكر النزك في معظمهم من عنده وهام البعض في القرى والبراري كالسائمة والبعض منهم النجأ إلى ابن سعود فأحسن اليهم وأعطام الآمان فأرسل ابن رشيد يستنجد النزك في العراق مرة ثانية فكان ولاة الآمر في العراق بعدما حسروا جنودهم وعنادهم مع ابن رشيد في وقعتي البكيرية والشنانة كما قال أمين الريحاني في كتاب . نجد الحديث . كانواكمن خسر في المقامرة فقامر بقسم آخر من ماله أملا في استرجاع الحسارة الأولى فقد غامروا بقسم كبير هذه المرة فأرسلوا أحد رجالهم الكبار المشير أحمد فيضي الذي اشتهر بشجاعته وحسن فأرسلوا أحد رجالهم الكبار المشير أحمد فيضي الذي اشتهر بشجاعته وحسن في مياستة وعززوه برجل آخر هو الفريق صدقي باشا المنصف بعد النظر وطول الأناة ، فجاء الأول من العراق بثلاثة طوابير وخسة أطواب، وجاء

وجاءالثانى من المدينة بطابورين وثلاثة أطواب وعسكروا فى الشيحية من أرض القصيم .

لم تكن الدولة التركية تريد الحرب و لكنها رغبت في المفاوضة من أجل السلم وأرسلت هذه القوة لتعزيز جانبها فأرسلت إلى عبد العزيز تفول إنهــا ترغب في المفاوضة ، وتطلب مقابلة والده عبد الرحن وأن يتقابل مع والي البصرة في الزبير ، فأجاب عبد العزيز الطلب وسافر عبد الرحمن من الرياض وقصدالكويت واستصحب معه الشيخ مبارك العباح وسافروا إلى الزبير، وبعد المقابلة مع والى البصرة قرروا أن تكون بلاد القصيم على الحياد أى تكون منطقة مستقلة حاجزة ببن ابن رشيد وابن سعود وأن يكون للدولة العثمانية فيها مركزان عسكريان أحدهما في بريدة والثاني في عنيزة مع مستشارين من قبل الاتراك فلم يقبل عبد الرحن هذا القرار ولكنه وعدهم أن يعرضه على أهل نجد وعندمًا بلغ عبد العزيز ما قرروه رفضه رفضًا باتا ورفضه أيضا أهل القصيم ءثم خرج عبد العزيز من الرياض وقصد القصيم ونزل فى الغار ، وكان فيضى باشا قد اجتمع بابن رشيد وتفاوضا واختلفا فعماد ابن رشيد بعد اجتماعه بفيضي إلى منزله في الكهفة .. وبعدما عاد ابن رشيد أرسل أمير بريدة صالح بن حسن المهنا رسولين من عنده إلى المشير أحمد فيضى هما الشيخ عبدالة بن عمر وعمد العبدالة أبا الحيل يقول إنهمو وأتباعه يريدون حماية الدولة والاستقلال ولكن أهل بريدة وأهل عنيزة وجميع أهل القصيم ما عدا صالح بن حسن المهنا والشيخ بن عمرو ونفراً قليلاً منهم لا يقبلون سيادة الآتراك أو شبه سيادتهم على بلادهم ، وأرسلوا إلى عبد العزيز يستشيرونه في المقاومة إذا أجيب طلبات صالح بن حسن وأتباعه من (الخيلة). وعندما علم الاتراك أن أهل القصيم مصممون على المقاومة أرساو ا إلى أبن سعود وهو مقم في العيار قاتلين إننا لا نريد إلا السلم ولسنا بمحققين لمطلب صالح بن حسن أو ابن رشيد ، وقد سألوه أن يلزم مكانه ويرسل إباه عبد الرحمن للمفاوضة وبوافيهم في محنيزة فأجاب الطلب عبد العزنز وأمر الناس أن يلزموا السكينة فلا يأتوا بعمل عدائي أثناء المفاوضات فجاء عبد الرحن من الرياض وقصد عنيزة ، وجاء المشير أحدفيضي رافقه الحرس الغاص ودخل عنيزة واجتمع بالامام عبدالرحن، وبعد المقابلة طلب المشير أن يكون للدولة مركزان عسكريان أحدهما في بريدة والثاني في عنيزة وذلك بصفة مؤقتة حتى تتم مفاوضات الصلح بين ابن رشيد وابن سعود ، ولكن أهل القصيم بالاجماع رفضوا هذا الطلب إلا صالح بن حسن المهنسا وأتباعه من بني عمومته ولكن حوادث صنعماء البن قطعت هذه المفاوضات فكان الامام يحيى حميد الدين وعربانه من قبائل حاسد وبكيل قد سندوا الحصار على عزت باشا ومن معه من الاتراك في صنعاء وعددهم يقدر بستين ألفا بين مدنيين وعسكريين وليس لدى الدولة قريبا من مكان النكبة أشجم وأقدر من فيضي تكل اليه إنجاد أينائها وجنودها المشرفين على الموت في البمن، لذلك صدر الأمر على المشير أحمد فيضى بالاسراع إلى اليمن فترك القصيم وشأنه لصدق باشا يحل مشاكله بالتي هي أحسن ، فتولى قيادة الجيش التركى في الشيحية صدقى باشا وأقام في منزله لا محاربا ولا مسالمـــا ولا مفاوضا، بل أقامكما يقال متفرجا

## مقتل ابن رشيد وطرد الاتراك وعزل صالح بن حسن المهنا ونفيه عن أمارة بريدة

فى أثناء المفاوضات التي عقدت في عنيزة وبعدها سارت في أهل القصيم روح الفوضى والشقاق فكان فريق منهم يطلبون الاستقلال وحماية الدولة وهم آل مهنا وأتباعهم ، وقسم منهم مع ابن سعود وهم الرؤساء من الأهالي والأعيان وفريق مع ابن رشيد وهم الاقلية ، فعــاد عبد العزيز إلى الرياض وقد تظاهر بأنه نفض يديه من أهل القصيم فاستمر صالح بنحسنومساعدوه بتزلفون عند الاتراك بتحقيق مآربهم ، وقد أغضب صالح بعمـله هذا ابن سعود وأبن رشيد معاً ، وعندما ارتحل عبد العزيز من القصيم كان قصمه الحقيق أن يترك صالح بن حسن وشأنه فيكون له من خطاه وعجزه أنه لا يستطيع النقاع عن نفسه إذا شهر عليه ابن رشيد الحرب ، وقدوقع ذلك فان ابن رشيد عندما علم بتباعد ابن سعود عن القصيم أرسل سرية مع صالح بن عذل وخسين بن عساف فاحتلت الرس ، وقد اجتمع أهل القصيم للدفاع فى بلد الشقة فهجم عليهم ابن رشيد وفاز في هجومه وقتل معظمهم فعنج أهل القصيم وأدركوا أن صالح بن حسن وأتباعه ليس في استطاعتهم الدفاع عن أنفسهم وعن بلاده ، وأرسلوا إلى الشيخ مبارك الصباح يطلبون منه أرب يتوسط بينهم وبين ابن سعود، وقد أرسل صالح بن حسن أخاه مهمنا إلى عنيزة يطلب من أمرائها السليم أنْ يرسلوا معه أحد وجهـائهم إلى الرياعن ليساعده على استرضاء ابن سعود فأرسلوا معه أحد رجال السليم فومسلوا الرياض واستقبلهم عبد العزيز وبالغ في اكرامهم وطلبوا منه أن يعود إلى القصيم فأجاب طلبهم وخرج من الرياض وقصد القصيم ، وعندما علم ابن



عبد العزيز بن متعب بن رشيد أمير حائل ، قتل سنة ١٣٢٤

رشيد بقدومه ارتحل من منزله فى بقعاء وأغار على يعقوب الحيداني من عرب مطير فأخذه ونزل قصيباء وتكررت غاراته على بوادى القصيم وهو ينتقل من القصيباء إلى الأجفر ومن الأجفر إلى البشوك . ثم إن ابن سعود عاد إلى الرياض ليستنفر أهل نجد والعربان ، فجمع جنوداً من قبائل مطير وعتيبة وعاد إلى القصيم فأحس عند وصوله إلى القصيم أن صالح بن حسن يسعى سرا فى مصالحة ابن رشيد ومع ذلك ففد جاء صالح بن حسن ومن معه من أهل القصيم واضم مع ابن سعود ، فرحل عبد العزيز من منزله ونزل الأسياح ولم يخف عليه من أمر صالح شىء وقد أظهر له المجاملة

أقام ابن سعود على الأسياح عشرين يوماً ، وقسد هم صالح بن حسن بالانسحاب هو ومن معه من أهل القصيم حتى لا يقدر ابن سعود أن يدافع عن نفسه إذا هجم عليه ابن رشيد ، فقد علم عبد العزيز بما يجول في نفس صالح ، فرحل من الأسياح ورجع إلى الزلفي ليبعد عن القصيم وعاد صالح بن حسن إلى بريدة وعند وصول عبد العزيز إلى الزلفي جاءه فيصل الدويش ومن معه من مطير وانضوا اليه فعاد بهم إلى القصيم ومعه جنود لا يتجاوز عدده الفا وستمائة منهم ألف من الحاضرة وستمائة من البادية .

وكان أبن رشيد قد رحل من منزله ونزل «الثويرات» فأرسل عبدالعزبز كشافه ، فعادوه وأخبروه أن ابن رشيد رحل من الثورات ونزل الشقة وكان قصده أن يحتمع بصالح بن حسن فسار عبد العزيز بجنوده مسرعا يجم عليهم في الشفة ولكن بلغه وهو في منتصف الطريق أن ابن رشيد رحل من الشقة ونزل روضة مهنا ، وكانت الروضة تبعد عنهم مسافة ساعتين فنزل عبد العزيز تلك الليلة ، وكان الوقت منتصف الليل وحشد جنوده ومشوعلي

الأقدام ترافقهم الحيالة ، وفي الساعة الثامنة ليلا في ١٨ صغر نسنة ١٣٧٤ هجموا على أبن رشيد ، وإذا هو قد استعد للدفاع في غسق الليل فتصادموا وتجالدوا واستمر القتال وتقهقرت جنود ابن رشيد إلى الورامواحتلتجنود ابن سعود مراكزهم ، وكان عبد العزيز بن متعب بن رشيد في أثناء المعركة يدور على حصانة الاسود على جموعه يحرضهم على التقدم والقتال يأخذ البمنة ثم يعود ويأخذ اليسرة مستنهضا الجنود ومحرضاً على التقدم والاستبسال فلما عاد إلى جمع أهل لبدة ظن أنه لا يزال في مكانه ولكن جمع أهل العارض هزم جمع أهل حائل ، وحل في محله فلم يشعر أهل العارض إلا وابن رشيد نفسه على جواده الاسود قد توسط بينهم وهم في أشد حالة القتال ظنـــاً منه أنهم جنوده أهل حائل فسمع رجال ابن سعود صوت الامير عبد العزيو بن رشيد فعرفوه فأطلقوا نيران بنادقهم عليه فخر صريعاً وفي بدنه أكثر من أربعين رصاصة ، أما الجواد والعبد الذي يرافق سيده ، فقد سلموا من القتل ، وذهب الجواد يعدو ، والكل يعرف أنه جواد ابن رشيد فتحققوا مقتله ، والعبد یخبر أن سیده قتل ، فانهزم جنود ابن رشید لا یلوی بعضهم هلى بعض ، وأخذت جنود ابن سعود وفرسانه تلاحقهم وتقتل وتغنم حتى انتصف النهار ، وقد خسر عبد العزيز خسة وثلاثين من رجاله قتلوا تلك الليلة بينهم هذلول بن ناصر بن فيصل وعلى بن الازمع أحد مشاثخ سبيع وعبد العزيز بن دريس وناصر بن عمار والحيدي بن مطرف ، وقد حمل جنود ابن سعود رأس ابن رشيد بعدما أبانوه من جثته وأوصلوه إلى بريدة ليتفرج عليه أهلها ، ثم نقلوه إلى عنيزة ثم وموا به للكلاب ، كان في نية ابن سعود بعد مقتل ابن رشيد أن يباشر الزحف إلى حائل ولم يكن في يده القوة الكافية للزحف على حائل ولا يستطيع حتى تأديب من استمر واعاصين عليه من أهل القصيم وعلى رأسهم صالح الحسن المهنا على أنه يحذر أن يحس الناس بضعفه حين ضعفه وأن يدركوا حين القوة حقيقة قوته لذلك ترك القصيم وشأنه وأغار على فاهس الذو يبي ومن معه من قبيلة حرب وغنم مواشيها .

ثم علم أن صالح الحسن اتفق مع صدق باشا الذي كان لا يزال معسكراً في الشيحية اتفقا على سعب الجنود التركية ويحتلوا بريدة فسبقهم ابن سعود إلى بريدة وثبت أقدامه فيها فاجتمع ابن سعود برجال أهل بريدةورؤسامها وأخبروه بما حصل من الاتفاق بين صالح وعساكر الترك ، وشكوا عليه الحال ، فألق القبض على صالح وإخوانه وعلى الشيخ ابن عمرو وأبعده إلى الرياض ، ثم أن صالح واخوانه بعد ما مكثوا في الرياض عاماً ونصف عام وفي غياب ابن سعود في غزوة الاشعلي نهض صالح واخوانه على بعض عام وفي غياب ابن سعود في غزوة الاشعلي نهض صالح واخوانه على بعض عام وفي غياب ابن سعود في غزوة الاشعلى نهض صالح واخوانه على بعض عام وفي غياب ابن سعود في غزوة الاشعلى نهض صالح واخوانه على بعض عام وفي غياب ابن سعود في غزوة الاشعلى نهض صالح واخوانه على بعض عام وفي غياب ابن سعود في غزوة الاشعلى نهض صالح واخوه مهنا قصاصا ، الرحال المحافظين عليهم وقتلوم عبد الوزيز فقد عفي عنه .

عندما التي القبض على صالح واخوانه واعتقاوا في الرياض جعسل عبد العزيز مكانه محمد العبداقة أبا الحيل أميراً على بريدة ، أما الرشيد فقد تولى الأمارة فيهم متعب بن عبد العزيز بعد مقتل أبيه ، فقد كان راغبسا بالسلم فتفاوض مع ابن مسعود وثم الصلح بينهما على أن تكون حائل وملحقاتها ويادية شمر تبعاً لابن رشيد وباقى بلاد نجسد بما فيها القصيم تابعة لابن سسعود بعد عقد هذه المعاهدة وابعاد صالح الحسن من القصيم ، عاد ابن سعود إلى الرياض وما كاد يسترسح فيها عدة أيام ستى بلغه الخبر أن صدقى باشا وعساكر الترك الذين لا يزالون معسكرين

لهـم المـال ، وأن لقيصـــل الدويش يدأ في هذا الشـأن، فخـرج عبد العزيز من الرياض مسرعاً وهجم على الدويش بعدما تحقق خيانته وغنم وعندما وصلها بلغه أن ابن رشيد يفاوس الاتراك وبزين لهم الانسحاب إلى حائل ، وكان ابن رشيد يقصد من ذلك أن يأخذ ما معهم من السلاح والذخيرة ، وكانث الدولة العبَّانية غير راضية عن صدق وخطته ، فأمرت على كبير خير من رجالها وقائد في جيشها يقال له سامي باشا الفاروقي أمرته أن يتوجه من المدينة إلى حائل فجاء هذا الرجل واجتمع بالأمير متعب في بلد سميرا. ، وانفق معه على أن تكون القصيم في حوزة الدرلة ، لن يخسر هذا الامير شيئاً في هذا الاتفاق ، لانه وهب ملكا ليس في ملكه ، ثم جاء سامى إلى القصيم ليفاوض ابن سعود، وقد ظن أنه مثل ابن رشيد، فعزل صدقى عن قيادة الجيش وتولاها بنفسه ، ثم أرسل إلى ابن سمعود ليطلب مقابلته في بلد البكيرية فقبل عبد العزيز الدعوة وتوجه إلى البـكيرية ، وعند المقابلة قال سامي يخاطب ابن سعود إن أهل القصيم يريدون أن تكون السيادة في بلادهم للدولة العلية ، فقال عبد العزيز ليس لأهل القصيم رأى في الأمر فهم من أتباعي فقال سامي التابعية تقتضي الحماية وأنت لا تستطيع أن تحميهم ولاً أبن رشيد ، فقال عبد العزيز وقد احتدم غيظاً فهل حمتهم الدولة . وان كنت لا تدرى فتلك مصية وإن كنت تدرى فالمصيبة أعظم ثم تكلم أحد زعماء أهل القصيم(١) فقال ابن صالح الحسن افترى علينا وأنه لا يمثلنا بشيء ، وأنا أهل القصيم لا نرضي عن ابن سعود بديلا ، فقال

<sup>(</sup>١) وهو ابراهيم العلى الرشودي

سامى انكم تجهلون مصالحكم وتتوهمون حقوقا غير حقوقكم ماجئنا نسترضيكم ولا نستغويكم جئنا نعلكم الاخلاص والطاعة للدولة العلية ولا معلم لكم الآنغير السيف، فنار عبد العزيز من مكانه غاضباً وقال إنى آسف على ما بدا منك بل آسف على الدولة التي تكل آمورها إلى مثلك، ما كان العرب يطيعون صاغرين ولو لا أنك ضيف عندنا ما تركذك ، ثم افترقا وعاد سامى مرعوباً إلى معسكره فى الشيحية ورجع ابن سعود إلى بريدة ، وفى غيد أرسل سامى رسو لا إلى ابن سعود يقول يسلم عليك الباشا ويقول ان الدولة مستعدة أن تدفع لك عشرين الف ليرة عثمانية فى كل شهر ومخصصات سنوية إذا كنت تعترف لها بالسيادة بالقصيم فغضب عبد العزيز عندما سمع هذا الكلام وعمد إلى سيفه وقال متى كان بن سعود يقبل الرشوة أو يبيع بلاده ورعيته على أناس يريدون استرقاقها وثار من مكانه متهدداً الرسول بالسيف ففر الرسول مذعوراً ترتعد فرائصه ، فلم يرجع إلى الشيحية يرد الجواب على سامى بل عمد إلى المدينة هارباً

ثم إن عبد العزيز أرسل في الحال رسولا إلى سامى ينبهه ليكون على أهبة الاستعداد فانه هاجم عليه لا محالة ، وماكان جاداً فيها يقول ولكنه تهويل جاء بفائدة ، فقد أرسل اليه الباشا ثلاثة منكبار ضباط الجيش يرافقون الرسول يقول أنه وجميع العساكر ضيوف عليكم فاحسبوهم في معيتكم ، وقد هل عليهم هلال شهر رمضان فهدأت الاحوال احتراماً لشهر العسيام ، وقد بلغ عبد العزيز يوم العيد أن ابن رشيد يواصل سعيه في استقدام العساكر التركية إلى حائل فخرج إلى البكيرية وأرسل إلى سامي رسولا يحمل بلاغا جاء فيه : أنه يخيره في وحدة من ثلاث ، إما أن يرحل بجنوده من الشيحية جاء فيه : أنه يخيره في وحدة من ثلاث ، إما أن يرحل بجنوده من الشيحية

إلى نفود السر فيحول بعده عن القصيم دون مفاوضة ابن رشيد ، وأما أن يرحله ابن سعود من نجد بجميع عساكره ومعداته الحربية ويرسل العساكر العراق والشامية إلى المدينة ، وإما أن يرفض الاثنين فانه هاجم عليه لا محالة لقد ارتبك المعسكر التركى عندما سمعوا هذا البلاغ وستموا طول الاقامة ، فقاموا يطالبون القائد بالاذعان ، بل طلبوا منهم أن يرحلهم إلى بلاده، وقد هددوه بالقتل إذا لم يقبل ، فقبل الباشا بترحيل الجنود ، ولكنه اشترط أن يضمن عبد العزيز سلامتهم وسلامة معداتهم في طريق المدينة وفي طريق بغداد ، فقبل ابن سعود هذا الشرط واشترط أن تنقل الجنود العراقية إلى بيدة فيبقوا فيها إلى أن يصل سامى ومن معه من الحنود السورية إلى المدينة لأن عبد العزيز بخشى أن يسير الباشا بجنوده إلى حائل فينضمون مع ابن رشيد ويعيدون المكرة عليه ، فقد قال عبد العزيز يخاطب الباشا إذا سرتم رشيد ويعيدون المكرة عليه ، فقد قال عبد العزيز يخاطب الباشا إذا سرتم الى المدينة رأسا ، فنحن نرحل العساكر التي عندنا إلى العراق ، فان حدتم عن الطريق وعرجتم إلى حائل ذبحنا جميع ما عندنا من العساكر وسنكون عالمين بمسيركم .

بعدهذا استدعى عبد العزيز جميع رؤساء قبائل حرب في عنيزة مو عندما اجتمعوا قال يخاطبهم إنكم أنتم الذين حملتم عساكر الترك من المدينة إلى القصيم ويلزمكم ترحيلهم إن شاءانله ، وستبقون انتم يارؤسائهم حتى يصلوا سالمين إلى المدينة فحملت عربان حرب عساكر الترك ومعداتهم وأمتعتهم فوق الجمال وبعد أسبوعين بلغ عبد العزيز وصولهم المدينة سالمين ، فرحل عبد العزيز العساكر العراق وهم شاكرون .

### مقتل أمير حائل متعب بن عبد العزيز الرشيد وجميع اخوته غدراً على يد أبناه حود العبيد الرشيد

لم يمض على ترحيل الآثراك من نجد إلا بصعة شه ر ، فنى ذى القعدة سنة ١٣٢٤ ثار أبناء حود العبيد الرشيد وهم سلطان وسعود وفيصل وقتلوا الآمير متعبا واخواته مشعل ومحمد وطلال بن نايف غدراً طمعا بالآمارة فتولى الآمار بعد مفتلهم سلطان الحود ، فباشر سلطان حكه بالمخالة وأرسل الى عبد العزيز يطلب الصلح وأسل فى نفس الوقت يطلب ود أهل القصيم فبينا رسول سلطان عند ابن سعود يطلب السلم جاء عبد العزيز رسول من أهر القصيم ومر بعض ، ؤساء البادية يحملون الكتب التي كتبها لهم الآمير الجديد ، فهم ابن سعود بطرد رسول سلطان الذى أرسيله لهذا الفرض المسلم ولكر والده عبد الرحمن أشار عليه بقبول ما جاء لاجله فاشترط على سلطان ولكر والده عبد الرحمن أشار عليه بقبول ما جاء لاجله فاشترط على سلطان وتوابعها من القرى وبادية شمر وسيادة ابن سعود تعم جميع نجد .

عاد الرسول إلى حائل وخرج عبد العزيز من الرياض وغزا بعض بوادى قحطان ، ثم عاد إلى الرياض واستنفر جميع أهل نجد من الحاضرة والبادية وزحف بهم نحو القصيم لانه بلعه أن ابن رشيد أخل بشروط الصلح وعندما وصل إلى بريدة اجتمع بزعماه أهل القصيم وبمن كان معه من رؤساء القبائل فأشاروا عليه أن لا يصالح ابن رشيد لانه رجل لا يركى الى السلم ولا يتقيد بالعبود ، وكان عبد العزيز قد "مقق ذلك من كتب سلطان التي كتبها لاهل القصيم ورؤساء العشائر ، ولم يخامره أى شك في اخلاص أهل القصيم ، لذلك زحف الى حائل ، ولكنه لم يوفق في هذه الغزوة فعاد من حيث أتى .

وحينها علم فيصل الدويش ونايف بن هذال رؤساء عشائر مطير بفشل ابن سعود في هذه الغزوة تحالفا مع محمد العبدالله أبا الخيل المهنا أمير بريدة من قبل ابن سعود على أن يكون من أنصار ابن رشيد على ابن سعود، قلما علم عبد العزيز بخيانة مطير وخروج أمير بريدة عليه راح يستنجد عتيبة ورئیسها محمد بن هندی بن حمید عدو شمر ومطیر وابن رشسید معا . فأفلح عبد العزيز في سعيه ، ثم إن سلطان الحر د صادف قافلة لأهل القصيم خارجة من قصيباء فأخذها بعدما أمن رجالها ثم قتلهم ، فشد عبم العزيز سسرعا ، فلر يدركه ، لانه رجع إلى حائل ، ثم رجع عبد المزيز الى بريدة وأرسل كشافة الى ما ورا. القصيم فالنقوا في طريقهم رحلا رابهم أمره فقتلوه فوجد معه كتابا من أمير بريدة محمد العبدالله أبا الخيل الى سلطان الحود الرشيد يعاهده فيه على أبن سعود ، فأثار هذا لغضب في نفسي عبد العزيز أكثر مرغيره ، ولكن خيانة فيصل الدويش جعلت عبد العزيز يدبر الانتقام منه وكان من تدبيره أن أذن لعربان عتيبة الذين كانوا معه ان يعودوا الى أوطانهم ، ثم أصلح ماكان فاسداً في القصيم وعندما أذن لجنود عتيبة بالزحيل ضرب لهم ميعاداً في الجعلة ، ثم خرج عبد العزيز من بريدة واجتمع بمحمد بن هندى وقبائل عتيبة هناك وهجموا بغتة على الدريش في جهة سدير فلاذ بالمجمعةالتي كان أهلها يدينون لابن رشيد بالولاء فدهمهم ابن سعود داخل المجمعة وحارجها وقتلهم وغنم أمو الهم ، ثم إن الدويش وقبائل مطير طلبوا الامان بعد هذه الوقعة ، فأمنهم عبد العزيز ودخلوا في طاعته . وكانت وقعة المجمعة . سنة ١٣٢٥ .

## وقعة الطرفية ، خيانة أمير بريدة عمد أبا الخيل المهنا نكث الدويش العهد

عاد عبد العزيز إلى الرياض بعد وقعة المجمعة ، وما كاد يقيم فيها شهراً واحداً حتى بلغه أخبار تثبت خيانة محمد أبا الحتيل الذى عقد مع ابن رشيد عهداً للصلح فاستنفر عبد العريز عرب قحطان وقبائل عتيبة رسبيع والسهول ورفض من جاء لينضم معه من عرب مطير ومن أهل بريدة أيضاً . أما ابن رشيد فقد أغار على بعض عشائر ابن سعود فلم ينل منهم مغنما بل أدرك جنوده الظمأ فهلك كثير من خيله ورواحله ورجع من حيث أتى إلى الكهغة .

أما محمد أبا الخيل فقد استمر عاصياً برغم عفو ابن سعود عنه ، وبرغم توسط عبد العزيز بن سليم أمير عنيزة ، فقد انضم مع جيش ابن رشسيد ونكث الدويش العهد فكانواكلهم يدا واحدة على ابن سعود .

تقدم عبد العزيز بمن معه من حنود عتيبة وقحطان وأهل العارض وحاضرة الوشم وسدير وسبيع والمسهول إلى عنيزة ، فعلموا أن ابن رشيد على مسافة ساعة واحدة من عنيزة فهجم عليه ابن سعود فتناوش الفريقان دون أن يحصل بينهما قتال يذكر ، وكان فيصل الدويش قد جاء فازعا لابن رشيد وحليفه عمد أبا الحبل ونزل بأهله على الطرفية ، وتقدم بخله إلى بريدة ، فلما دنا منها أغارت عليه خيل ابن سعود فعالردته وطردته إلى الطرفية ، ثم تعقبتهم وهجمت على أهل الدويش في الطرفية فذبحتهم وغنمت كثيرا من أمو الهم واستولى ابن سعود على الطرفية ونزل فيها .

وعندما انتصف الليل جاء إلى ابن سعود رجل من بريدة يخبره أن ابن

رشيد وجنوده و محد أبا الخيل ومن تبعه من أهل بريدة حرجوا من بريدة يريدون الهجوم عليه ، فاستعدت جنود ابن سعود للدفاع ، فهجمت جنود ابن رشيد من جهة وهجم أهل بريدة وأبا الخيل من جهة أخرى وهجم الدويش وعرب مطير من جهة وكانوا يحاولون احتلال الطرفية ولكن لقوا في مقارمة ابن سعود وجنوده ما صدهم عن احتلال البلد فصارت مصادمة عنيفة تلك اللية استمر فيها قتال شديد اختلط فيها الحابل بالنابل وتضار بوا فيها بالسلاح الآييض ، وكان ليلا عبوسا استمر القتال فيه إلى بعد شروق فيها بالسلاح الآييض ، وكان ليلا عبوسا استمر القتال فيه إلى بعد شروق الشمس ، فبدت مياه الطرفية وسهو لها حمراء من جثث القتلى فأمهزم فيها ابن وقتل من أتباع ابن سعود ثلاثين رجلا لا غير بينهم الآمير سعود بن محد السعود ، وكان الفضل في تلك الوقعة للحضر من جنود ابن سعود ، أما البوادي فقد هر بوا تلك اللية وعادوا بعدما تحققوا نصر ابن سعود بعد البوادي فقد هر بوا تلك اللية وعادوا بعدما تحققوا نصر ابن سعود بعد البوادي فقد هر بوا تلك اللية وعادوا بعدما تحققوا نصر ابن سعود بعد البوادي فقد هر بوا تلك اللية الخامسة من شهر شغبان سنة ١٣٥٠٠

#### احتلال بريدة وطرد محمد أبا الحيل

بعد وقعة الطرفية عاد محمد العبداقة أبا الخيل إلى بريدة ومن معه من أهلها وفر سلطان الجمود الرشيد ومن معه من البوادى إلى حائل وهرب الدويش وعرب مطير إلى جهة الشال فرحف ابن سعود إلى بريدة وأغارت خيله على ضواحبها وغنمت بعض المواشى وعادت ونزل قربيا منها على أن أهلها ظلوا قابعين داخل البلد لا موالين لابن سعود ولا معادين له ، وكان مع محمد أبا الخيل جنود من رجال ابن رشيد ، فقد عابوا على سلطان انهزامه مع محمد أبا الخيل جنود من رجال ابن رشيد ، فقد عابوا على سلطان انهزامه

بعد وقعة الطرفية وذهابه إلى حائل فكتبوا يحرضونه على القـدوم عليهم فعاد ودخل بريدة ، فلما علم ابن سعود برجوع ابن رشيد الى بريدة ارتحــل من منزله وقصد عنيزة ثم قفل منها الى البكيرية ثم الى الرس قصده بجشد جنوداً من الحضر لآنه لم يركن إلى من معه من البدو خصوصاً في حــرب المدن ، وقد فروا منه في وقعة الطرفية ، وعندما علم سلطان بن رشيد خرج من بريدة وعاد الى حائل بعدما ترك أخاه فيصل الحمود ومعه ثلة من الجند عند أميرها ، محمد أبا الحيل ، وبعد مضى بضعة أيام اختلف فيصل الحرود مع أمير بريدة ، واشتد الخلاف فرجع فيصل إلى حائل وتركا بريدة ، أما عبد العزيز فقد ارتحلا من الرس ونزل سواج وهو ينزقب الفرص للهجوم على بريدة ثم أغار على قبائل حرب الموالين لابن رشيد ومنم أموالهم ثم عاد إلى الرياض وفي غضون شهرين قام أهل بريدة يشكون حكم محمد أبا الحيل ويودون التخلص منه بلكانوا متقلبين متذبذبين عليه لايستطيعون حينذاك مقارمته ولامغاونة عدوه ابن سغود فكانو إيوما معهويوماعليه باطنأ وظاهرا شأن المستضعفين فعاد ابن سعودالي القصر بعدماأخذ للأمر أهبته ،وكان أحد رؤساء بريدة عمد بن شريدة قد أرسل رسولا الى ابن سعود وهو خارج من الرياض قاصدا القصيم يقول ان أهل بريدة مستعدون أن يدخلوه البلد إذا وصلاليهم ، فأسرع في سيره ولما وصل الى البلد لم بحد أحدافي انتظاره فعاد أدراجه ونزل قريبا منها وبعد أيام أرسل أهل بريدة رسىولا منهم إلى عبد العزيز يقول انهم متأهبون الليلة لدخوله وقت أذان العشباء الآخير فحشد ابن سعود رجاله الحضر ومشى بهم إلى جهة البلد فوجدهم في انتظاره فأمر على سريتين من جنوده بالتقدم ثم بالدخول فدخلوا البلد واحتملوها ثم دخل عبد العزيز ومن معه على أثرهم واشتبكت جنود ابن سعود في قتال مع رجال أبا الحيل واستمر القتال طية ذاك الليل فتحصن أبا الحيــل مع رجاله فى القصر ثم تقدم أهل بريدة عندما أسفر الفجر يرحبون بعبد العزيز ويسلمون عليه ، وظل أبا الحيل فى القصر يوماً وليسلة مقاوما ، ثم طلب الامان فأمنه ابن سعود واستسلم وتركه يذهب حيث شاء فذهب إلى الكويت ومنها إلى العراق وتم الاستيلاء على بريدة مرة ثانية فى يوم ٢٠ ربيع الثانى سنة ١٣٢٦.

### مقتل سلطان الحمود بيد أخيه سعود الحمود و تولي سعود امارة حائل ثم مقتل سعود

بعد بعنعة شهور من احتلال بريدة وابعاد محمد العبدالله أبا الغيل عنها قتل سعود الحمود أخاه سلطان طمعاً في إمارة حائل وتولاها بعد مقتله وأرسل الى ابن سعود يطلب الصلح فصالحه على ما صالح به أخاه سلطان وسلفه متعبا ، وقد كثرت في حائل الفتن وكثرت الشرور وسال الدم في بيت آل رشيد ، فقد ثار رجال السبهان زامل وحمود وسعود الذين فروا في حائل بابن اختهم الصغير سعود بن عبد العزيز بن متعب حينها قتلو أبناه حمود العبيد أمير حائل واخوانه سنة ١٣٢٤ ولجاوا إلى المدينة ، فقد هجموا على سعود الحمود في حائل واحوانه من قتلوا منهم واعتقلوا من سلم من القتل أعوانه و تتبعوا رجال العبيد وقتلوا من قتلوا منهم واعتقلوا من سلم من القتل واستولى على معود بن عبد العزيز واستولى على معود بن عبد العزيز واستولى على امارة حائل زامل السالم السبهان الوصى على معود بن عبد العزيز بن متعب الذى لا يتجاوز العاشرة خينذاك من عمره ، فأرسل زامل وفداً للصلح الى ابن معود فلم يسفر عن سلم أو شبه سلم فاستأنفوا القتال .

#### وقعة الاشعلى المشهورة بين سعود بن رشيد الصغير وبين ابن سعود

خرج ابن رشيد من حائل وأغار على قبيلة مطير التابعين لابن سعود وأصاب منهم مغنما وعاد ونزل الشعيبة فخرج ابن سعودمسرعا بطلب خصمه على ذلك الماء فلم يجده فأغار على قبائل من حرب الموالين لابن رشيد وغنم مواشيهم ونزل على الشعيبة .

علم أبن رشيد بوجوم أبن سعُود على الشعيبة فمشى اليه وعلم أبن سعود بزحف ابن رشيد عليه فرحل من الشعيبة وزحف لملاقاته فوصل إلى نفود الأشغلي عند غروب الشمس وكان ابن رشيد قريبا منه فنزل ابن ستعودهناك وشرع يحشد جنوده ويتأهب للقتال فأخرج البدو من جنوده وأبغدهم وجعل جنوده من الحضر يكمنون في راس النفود وأمست الخيام خالية من الجند ثم أمر أن تعقل جميع الابل التي غنموها من قبيلة حرب في غزوتهم قبل أيام والقصد في ذلك أن يستغوى بها بوادي شمر الذين كانوا مع ابن رشيد، فهم إذا هجموا ورأو الابل شاردة تبعوها فأشغلتهم عن القتــال ، وكان أغلب جنود ان رشيد بوادى شمر وعندما انتصف الليل هجم ابن رشيد على مخم ابن سعود الفارغ ، فذهب رصاصهم سدى وفرت الابل فلحقتهما بوادى شمر لتغنمها فأشغلتهم تلك الليلة عن القتال واستولت جنود ابن رشيد من الحضر على مخيم ابن سعَود الفارغ ضنا منهم أن جنود ابن سعودانهزموا تلك الليلة ، وعندما انبعَث الفجر صبحتهم جنود ابن سعُود الكامنة في النفـود وأعملت السيف في رقابهم وهزمتهم شر هزيمة ، وقتلت معظمهم وغنمت كثيرًا من خيلهم ورواحلهم وتقهقر الباقون من رجال ابن رشيدإلى الشعيبة. هذه هي وقعة الاشعلى سنة ١٣٢٧ ثم تلت وقعة الاشعلى هدنة كان الصيف من قلة الامطار سببها ، فتوقف القتال وعاد ابن رشيد إلى حائل ، ورجع ابن سعود إلى بريدة وجعل احمد بن محمد السديرى أميراً عليها وعززه يسرية يرأسها ابن أخيه محمد بن عبد المحسن السديرى وعاد إلى الرياض .

#### الفتنة في الحريق ومقتل الهزازنة بأيدي أبناء عمومتهم

عند وصول أن سعود من الرياض عائداً من القصيم بعد وقعة الأشعلي بلغه أن الهزازنة أمراء الحريف تقاتلوا فيما بينهم ، فقد هجم مشماري ابن ناصر الهزاني وأخوه تركى ابن ناصر وتركى ابن رشيد وعبدالله بن رشــيد الهزاني ومعهم نفر قليل من آل سعد هجموا على أميرهم محماس ابن عبدالله الهزاني وهو آمن في بيت أحد خدامه وقتلوه وقتلوا معــه أخاه تركى ابن عبدالله الهزاني وابنه فهداً ، فعند ذلك أرسل الامام عبد الرحمن سرية إلى الحريق مع مساعد بن سويلم فألقت القبض على الجناة وهم مشارى بن محمد بن ناصر وأخوه تركى واثنان آخران من الجناة وسلمتهم إلى أولياء المقتولين فقتلوهم فثار الهزازنة أولياء المقتولين بعد رجوع السريةوقتلوا اثنينآخرين من آل ختلان وهما سعود البرازي وأخوه بتهمة أنهم اشتركوا في قتل محماس وجماعته فتوجه عبد العزيز حينها بلغـه الخبر إلى الحريق، فلما قرب منهــا وجد أهلها متحصنين داخلى البلد ومتعاونين فطلب منهم أن يذعنوا إلى الحكم الشرعى فما بينهم فأبوا وأصروا على المقاومة فحاصرهم مدة شهرين ، وأخيراً سلموا بعد مقاومة عنيفة ، فعاد عبد العزيز من الحريق بعدما جعـل فيها سرية قوية يرأسها فهد بن جابر ونقل الهزازنة من الحريف إلى الرياض وأخيراً خلىسبيلهم ورجعوا إلى الحريق

#### خووج الشريف حسين بن على إلى نجد تمرد قبيلة آل عجان وخروجهم من الطاعة . ثورة آل هزازنة فى الحريق وإعلانهم الحرب نكث ابن الرشيد للعهد

في سنة ١٣٢٨ خرج الشريف حسين ابن على من مكة إلى نجدو معه جنود كثيرة من عتية وبوادى الحجاز ونزل القويعية وأظهرت قبيلة العجان واعتدت على بعض عشائر ابن صباح وأخفتها وثار بنسو هزان في الحريق وأعلنوا الحرب على ابن سعود ونكث ابن رشيد العهد وأخذ يشن الغارات المتوالية على عشائر ابن سعود ، ولكن استطاع عبد العزيز بدهائه وشجاعته وحكمته أن ينتصر على حميع أعدائه الذين أحاطوا به من كل جانب ، فعندما وصل شريف مكة إلى القويعية أرسل عبد العزيز أخاه سعد بن عبد الرحمن يستنفر أهل نجد ، فلما قرب من الشعراء خرجت عليه فصيلة من فرسان عتيبة التابعين الشريف حسين ، فظن أنهم يلاقونه ، فلما قربوا منه أدرك عتيبة التابعين الشريف حسين ، فظن أنهم يلاقونه ، فلما قربوا منه أدرك منهم الأمان على نفسه ومن معهم من رجاله فلما تكاثرت عليه فرسان عتيبة طلب منهم الأمان على نفسه ومن معه فأمنوه فاستسلم سعد وقبضوا عليه وذهبوا منهم الأمان على نفسه ومن معه فأمنوه فاستسلم سعد وقبضوا عليه وذهبوا الذى أعلنوا الردة عليه وأشعلوا نار الحرب ضده فلما علم بقبض الشريف على أخية ترك أربعائة من جنوده مع فهد بن معمر في بلد النحرج وكر راجعاً على أخية ترك أربعائة من جنوده مع فهد بن معمر في بلد النحرج وكر راجعاً يستنجد أهل نجد ويستنقذ أخاه الذى وقع في قبضة الشريف .

أما الشريف فانه بعد ما قبض على سعد رحل من القويعيةونزل الشعراء وعندما علم بوجود ابن سعود فى ضرماء رحل من الشعراء ونزل عرجا وأرسل يستنجد ابن رشيد وكتب وكيل أمير حائل زامل السبهان إلى أمير

القصيم حينذاك عبدالله بن جارى يقول ان بينسا وبين الشريف معاهدة تضطرنا إلى مساعدته ، أما العهد الذي بيننا وبين ابن سعود فهو حبر على ورق .

لم يكن الشريف على ما ذكر المؤرخون و بعض الذين رافقوهم فى تلك الغزوة يقصد حرب اهل نجد وابن سعود ، بل إن قصده الحقيقي ليزعج ابن سعود ليكرهه على ما يريد ، وقد كتب إلى عبد العزيز يقول اذا أنت هجمت علينا تركنا لك الخيام وذهبنا بأخيك سعد الى مكة ، فيبقى عندنا اذا أنت تطلب الصلح منا ، أما الصلح فشروطه بأيدينا .

ومن حسن الحظ لابن سعود أن خالد بن منصور بن لوى هو الواسطة بين الشريف وبين ابن شعود ، وكان الشريف خالد من المخلصين الجد العزيز فجاه ما لد بن لوى من الشريف حسين الى ابن سعود يحمل بعض الشروط وكانت هذه الشروط هى شروط الدولة السابقة التى قد عرضها على الامام عبد الرحمن وابنه عبد العزيز فى عين نجم حينا قابل وكيل متصرف الاحساء عام ١٣٠٨ التى كانت تطلب أن يعترف لها ابن سعود بالسيادة ، ولو اسميا على نجد أو على الاقل القصيم ، وطلبت أن يدفع لها ابن سعود شيئاً من على نجد أو على الاقل القصيم ، وطلبت أن يدفع لها ابن سعود هذا الشرط وأغضبه ولكن الشريف خالد بن لوى اطلعه على الحقيقة وأخبره أنه لاغاية الشريف سيئة نحو بلادك ولكن قصده ان يزين سمعته عند الترك فاكتبله ورقة تنفعه عند الآثر اك ولا تضر عليك ولا على بلادك وأنا كفيل برجوع اخيك سعد وكفيل أيضا أن الشريف حسين لا يتدخل فى شؤون نجد هذا اذا كنت لا تتجاوز الحدود ، أما هو فاذا اعتدى عليك فانى أعاهدك عهدالله أن أكون أنا معك .

قبل عبد العزيز نصيحة خالد وكتب معه تصاصة من ورق يقول فيها أنه يتعهد بأن يدفع للشزيف حسين ستة آلاف ريال بجيدى فى كل سنة، وقد حسين يرافق خالد بن لوى فجاء بسغد ورجع الشريف الى مكة وعاد ابن سعود الى الرياض ، وبعد أن مكث فيها أياما قلائل خرج من الرياض وقصد الحريق ، وعندما قرب منه حشد جنوده وامرهم أن يهجموا على الحريق هجمة واحدة فهجموا ولم يقفوا عند حد حتى دهموا بلدة الحريق واحتلوها وفر الهزازنة ومن معهم الى بلدة مفيجر القريبة منهم ، ثم تعقيهم عبدالعزين وجنده فداهمهم وأخرجهم منها فغروا الى بلدة الحوطه فصده بنو تميم أهلها ومنعوهم من دخولها ، ثم هر بوا الى بلاد الأفلاج فدخلوا قرية السبح فنهض اليهم أميرها محمد بن فهاد والتى القبض عليهم وأوثقهم بالحديد وأرسلهم اليهم أميرها محمد بن فهاد والتى القبض عليهم وأوثقهم بالحديد وأرسلهم الى أمير بن سعود فى بلدة (ليلى) وهو احمد بن محمد السديرى فأودعهم السجن وكان عبد ألعزيز قد اقتفى أثر الهاربين وعند وصوله إلى ليلى أخرجهم من السجن وقتلهم أجمعين ثم عاد إلى الرياض وذلك كله كان عام ١٣٢٩ ه .

بعد انتصار ابر سعود على الهزازنة فى الحريق واخماد ثورتهم زحف إلى جهة الاحساء وهجم على قبيلتى العجان وآل مرة ، وكانوا على قدام ، فأخذه وغنم كثيراً من مواشيهم ، ثم كتب اليه الشيخ مبارك الصباح يستنجده العون على عدوه ابن صويط رئيس قبيلة الظفير وأكثر إلى ابن سعود الاستغاثة والتادة فرحل عبد العزيز من أطراف الاحساء قاصداً جهةالشهال يريد نجدة مبارك الصباح ويقصد الهجوم على ابن صويط ولكن مباركا أرسل الى ابن صويط ينذره أن ابن سعود هاجم عليه فهرب ابن صويط

ورجع عبد العزيز عن طريق الزبير ثم الجهراء ثم على كابده فوجد فيها أغناما كثيرة لسعدون المنصور رئيس قبيلة المنتفق فأخذها ثم استمر سائراً إلى سفوان فلقيه في الطريق وفد من والى البصرة وأهالى الزبير فقدموا له له الهدايا وبادله الاكرام ، ثم قدم عليه وهو على سفوان رجل يدعى عبد العزيز بن حسن مندوبا من الشيخ مبارك الصباح معتذراً فقبل عبدالعزيز العنر دون معاتبة ، وكانت هذه الغزوة تسمى غزوة دحومان ، وقفل عبد العزيز راجعاً إلى أطراف الحساء وهجم على قبيلة السفران من العجان ورئيسهم واشتبك معهم خميس بن منيخر في موضع يسمى المجصة ، في معركة شديدة أسفرت عن هزيمة العجان ومقتل عدد غير قليل من رجالهم بينهم الأمير تركى بن عبد العزيز ولاذ بن عبد العزيز آل سعود الذي كان قد خرج على ابن عمه عبد العزيز ولاذ بقبيلة العجان وهذه الوقعة تسمى وقعة المجمعة عام ١٣٣٠ ه.

# وقعة أبي دخن

بعد وقعة المجصة عاد عبد العزيز إلى الرياض وأقام بها شهرين ثم خرج غازيا قبيلة بنى عبدالله من مطير ومعه جنود كثيرة من قبائل عتيبةر ئيسهم محمد بن هندى وعساف بن محيا ، وعندما قربوا من قبيلة مطير وهم قاطنون على ماء الصفوية سبقت قبائل عتيبة ابن سعود وهجمت على بنى عبدالله وأخذتهم قبل وصول ابن سعود وشردت بالمواشى التى غنمتها ، فأرسل عبد العزيز في أثرهم أخاه محمد بن عبد الرحمن يطلب منهم أن يسلبوا خس ما غنموه من مواشى مطير فأبوا وامتنعوا من دفع الخس وهددوا محمد آومن معه فرجع قافلا إلى عبد العزيز فشن عبد العزيز الغارة على عتيبة وهم على ألى دخن المجبل المشهور قرب الشعراء ، فلم يوفق في هجومه وقد نهضت عربان ابن

عتيبة وفرسانها مدافعين فصدوا الهجوم وغنمواكثيرا من رواحـل ابن سعود الحاملة لاثقاله : وبعد هذه الغزوة رجع الى الرياض .

وفود الاتراك تجتمع بابن سعود تخطب وده و تفشل في ذلك عندما رجع عبد العزيز من غزوة أبى دخن إلى الرياض أقام بها عدة شهور ثم غادرها قاصدا القصيم وأقام فى بريدة فقدمت اليه الوفودمن العراق أو على الاصح من حكومة الاتراك ، لان الحرب العظمى كانت قائمة على قدم وساق ، وقد اندلعت نيرانها فى أورو با ووصل لهيبها إلى الشرق الاوسط، وكان أمراء العرب كلهم فيها على الحياد ما عدا الشريف حسين .

جاء هذا الوفد الى بريدة لمقابلة ابن سعود يطلب منه المساعدة وتقدم له الحكومة التركية كل ما يطلب وما يحتاج اليه من مال وسلاح وذخيرة وعتاد فلم يلبله طلبا ، وقد كتب للدوله العثمانية كتابا ردا على كتابتها يقول فيه أنه عربي ولا يحارب العرب من أجل الدولة التركية وأنه ومحمد بن ادريس الذي يحكم مقاطعة نهامة وحليف ايطاليا على وثام ، ثم أن بلاده بعيدة عنه ولا يتمكن من محاربة أهلها .

عادت الحكومة التركيه فطلبت من عبد العزيز أن يخص الاحساء بجنو د من عنده لحماية تلك النواحي ومن فيها من الاتراك فرفض ذلك أيضا ، ثم كتب له سليمان شفيق باشا الذي كان حاكما عسكريا في مقاطعة عسير في السابق يسأله عن أمراء العرب وعن شقاقهم وخروج بعضهم على الحكومة التمركية ، فكتب له عبد العزيز ردا صريحا فصيحا وفيه البرهان على أنه كان يفكر منذ ذلك الحين في الوحدة العربية . وهذه خلاصة ما جاء في كتابه الى الوالى سليمان شفيق وكان حينداك والياً على البصرة : انكم لم تحسنوا الى الوالى سليمان شفيق وكان حينداك والياً على البصرة : انكم لم تحسنوا الى

إلى العرب ولا عاملتـوهم على الاقل بالعدل وأنا أعلم أن اشتشارتكم إباى إنما هي وسيلة استطلاع لتعلموا ما تنطوي عليه مقاصدي فهاكم رأبي ولسكم أن تؤلوه على ما تشاؤون ، إنكم مسؤولون عما في العرب من شــقاق فقد اكتفيتم بأن تحكموهم فما تمكنتم حتى من ذلك . فقد فاتكم أن الراعي مسؤول عن رعيته وقد فانكم أيضاً أن صاحب السيادة لا تستقيم أموره إلا بالمدل والاحسان، وقد فانكم أن العرب لا ينامون على العنيم ولا يبالون بما خسروا إذا سلمت كرامتهم ، أردتم أن تحكموا العرب فتقضوا أربكم منهم فلم توفقوا إلى شيء من هذا ولا ذاك لم تنفعوا العرب ولا نفعتم أنفسكم فعلى كل حال أنتم الآن بحاجة إلى راحة البـال لتتمكنوا من النظر في أموركم الجوهرية ، أما ما يختص منها بالعرب فاليكم رأبي فيه ولكم أن تؤولوه على ما تشاؤون. إنى أدى أن تدعوا أمراء العرب صغيرهم وكبيرهم إلى مؤتمر يعقمد في بلد لا سيادة فيه ولا نفسوذ للحكومة العثمانية لتكون لهم الحرية في المذاكرة والغرض من هذا المؤتمر التعارف والتآلف، ثم تقرر أحد أمرين، إما أن تكون البلاد العربية كنلة واحدة يرأسها حاكم واحد ، وإما أن تقسموها ولايات وتجددوا حدودها وتقيموا على رأسكل ولاية رجلا كفؤأ مركل الوجوه . وتربطو ابعضها ببعض بما هو عام مشترك من المصالح والمؤسسات وينبغي أن تكون هذه الولايات مستقلة استقلالا إداريا وتكونوا أنتم المشرفين عليها ، وإذا تم ذلك فعلى كل عربي أو رئيس ولاية أن يتعهد بأن يعضد زملاءه ويكون وأياهم يدأ واحدة على كل من تجاوز حدوده أو أخل بما هو متفق عليه بيننا وبينكم .

لقد استحسن والى البصرة هذا الاقتراح وأرسله إلى الآستانة ولكن أولياء الأمر هناك لم يستحسنوه بل سفهوه وهجنوه قائلين : يريد ابن سعود (م. ٧ - تاريخ ملوك آل سود )

أن يجمع كلة العرب بو اسطتنا والخير لنقسه ، فشرعوا يقاومون الوحدة العربية سراً وجهراً بمساعدة رجالهم و بعض امراء العرب وكان جمال باشا حبنذاك في بغداد والشريف حسين بن على في مكة وابن رشيد في حائل . وكامهم منتركون ، فشرع الشريف حسين يحرض القبائل خصوصا عتيبة على ابن سعود ، ثم جهز سرية مع راشد الهزاني وجهها إلى بلد الحريق فأرسل ابن سعود صالح بن عذل إلى الشريف حسين ومعه هدايا من الخيل وكتاب يقول فيه : اننا نستعرب منكم هذه المعاملة و بيننا و بينكم معاهدة ، وكان عتيبة عبد العزيز قد أرسل سرية مع أخيه محمد فأغارت على بعض عربان عتيبة المشيعة للشريف حسين فغصب الشريف ورد صالح بن عذل وهديته دون جواب أو عتاب

سقوط الاحساء واستيلاء ابن سعود عليه وطرد الاتراك منه

في شهر ربيع الأول عام ١٣٣١ ه خرج عبد العزيز من الرياض ومعه جنود أهل العارض وسبيع والسهول و نزل الحفس فاجتمعت اليه جنود كثيرة من حواصر نجد و بواديها فأقام هناك شهراً كاملا ثم شد مسرعا يحث السير وأغار على قبائل آل مرة ، وهم على (التامتين) وغنم أموالهم ثم عاد إلى الحفس و ترك جنوده هناك و دخل الرياض ، ثم عاد إلى الحفس و أستنفر قبائل العجان القاطنين في الاحساء وضرب لهم ميعاداً في و البراه ، وقصده من ذلك أن يبعدهم عن الاحساء لانهم كانوا هم المسيطرين عليها يأخذون وينهبون ويسلبون و الحكومة التركية لا تستطيع تأديبهم ، فهم لهذا السبيد لا يو افقون ابن سعود على احتلال الاحساء الذلك سعى في إبعاده و بما أنهم السبيد المدواء أحد أصدقائه وعرب معاير أعداء فقد سيرهم لفتالهم وفي منزله في الخفس جاءه أحد أصدقائه

المدعو يوسَف بن سويلم وكان مستوطنا للاحساء وأخبره بالطرق التي ستسهل له الاستيلاء على الهفوف ، وعن كيفية الهجوم على بلدة الكوت بغتة وعن الطريق التي يسلكها عند هجومه ، وبعدما أخبره يوسف بن سويلم بكل شيء ذهب ابن سويلم إلى الاحساء وترك ابنه عبد الحسن عند ابن سعود ليأتيه بموعد الهجوم ، وبعد أيام كتب عبد العزيز إلى ابن سويلم بتحديد الموعد وكتب أيضاً عدة كتب إلى بعض أصدقائه في الاحساء يخبره الموعد وبطلب منهم أن يطمئنوا أهل الاحساء إذا هجم على الاتراك ، بهجومه وبطلب منهم أن يطمئنوا أهل الاحساء إذا هجم على الاتراك ، ويلزموا مساكنهم ، ويخلدوا إلى السكينة وسلم هذه الكتب إلى عبد الحسن بن سويلم ليسلمها لاصحابها وهم ابراهيم القصيبى ، وابراهيم العجاجى ، وابراهيم بن غنيم ، وأحد الملا من أهالي الاحساء .

ثم شد مسرعا من الخفس يحث السير بالسرى قاصدا الاحساء، وفي اللية الخامسة من شهر جمادى الأولى عام ١٣٣١ هـ أناخ ركابهم في عين نجم، وتبعد عن بلدة الحفوف مسافة نصف ساعة للماشي على الاقدام، ثم ان يوسف بن سويلم جمع حبالا وأخشابا وفؤوساً من دون ان يشعر به أحد، وجعلها في مكان قريب من سور بلدة الكوت وهي البلدة التي كان يسكنها الاتراك، وتعتبر معقلهم الحصين، وخرج اليهم ابن سسويلم في عين نجم وأخبرهم ياستعداده وأن عسكر الترك ليس عنده علم بوصوله.

ثم إن عبد العزيز انتخب ستهائة من أبطال جنوده من أهل الحضر وخطب فيهم قائلا · اننا هاجمون على النزك فى الكوت ومنتصروت عليهم إن شاءاته ، فامشوا لهذا الغرض ولا تضجو او اذا كلمكم أحدو نحن فى الطريق فلا تجيبوه حتى ولو أطلفوا عليكم نيران بنادقهم فلا تجيبوهم بالمثل ، أما اذا

دخلتم الكوت واستوليتم على الهفهوف فحاربوا من حاربكم وسالموا من سالمكم . قال هذا ومشي هو ومشوا معه على الأقدام . وقد أمر على سرية عددها أربعائة من البدو مع عبدالله بن جلوى ، أمرهم أن يسيروا وبنزلوا بين الكوت وبين الرقيقة التي كان يقطنها العجان خارج البلد لتحمي ظهورهم من العجان ، فلما وصل عبد العزيز بجنوده الحضر الى السور من الجهة الغربية الشهالية قسم جنوده ثلاث فرق وقال للفرقة الأولى أنتم تسيرون الى الساب الجنوبي للمفوف وتقبضون على الحرس وتستولون على الباب وما يليه وقال للفرقة الثانية تسيرون الى التكنات العسكرية وتستولون عليها لعل المتصرف فيها وتأسرونه والفرقة التالئة أسرها أن تمشى على جميع الابراج المحيطة بسور البله وتستولى عليها ، هذه أوامري فلا تعتدوها ، قال هذا وباشر بمن تبقى معه من الرجال حزم جذوع النخل بالحبال ليجعل منها سلماً يخطرون معه على الخندق المحفور حول سور الكوت وسلالم يتسلقون بها جدار السور وأول من تسلق السور عشرون رجلا من الأبطال ثم رموا بالحبال الى بقية الجند الذين مع عبد العزيز فتسلقوا وتكاملوا داخلالكرتمتسللينساكـتين والحرس التركي يسألونهم من أنتم فلا يجيبهم أحد ، ولكن هذا العمل لا يتم دون أن يحدث ضجة في المدينة وبي الأبراج فاستيقظ العساكر من نومهم وعلت الأصوات ودب الذعر في قاومهم واستولى عليهم الخوف وهم لا يعلمون من الهاجمون عليهم فأطلقوا نيران مدافعهم وبنادقهم فضجت البلاد وذعر الأهالي واستولت جنود ابن سعود على جميع البلد والكوت ما عدا قصر أبراهم الذي تحصنت فيه كثرة من العساكر وفيهم المتصرف ، فأس عبد العريز أحد رجاله أن يصعد في أحد أبراج البلد وينادي بأعلى صوته . الملك فه "م لعبد العزيز بن عبد الرحم الفيصل، ومن أراد العافية فيلزم مكانه ، أما عبد العزيز فأنه لا يزال خارج السور ، وعندما تم الاستيلاء على الكوت والهفوف هدموا له جانبا من السور فدخل هو ومن تخلف معه تلك الليلة ، أما الاهالى فقد جاؤا حينها سمعوا المنادى يرحبون وبعاهدون على السمع والطاعة ، وقد قتل فى تلك الليلة اثنان من جنود ابن سعود فقط وهما عبد المحسن بن يوسف بن سويلم ومحمد بن مروان وقتل من جنود الاتراك نحو ثلاثين رجلا لا غير

وعندما طلع الفجر شرع جنود الآتراك الذين تحصنوا في قصر اراهم يطلقون نيران مدافعهم وبنادقهم من القصر فلم يضروا أحداً وقد استولت جنود ابن سعود على جميع المراكز العسكرية داخل البلد وخارجها فبسل وقت الضحى وأسرت جميع جنودها ما عدا قصر ابراهيم وفيه المتصرف وعند الظهر جاء جنود بن سعود بضابط السير فأرسله عبدالعزيز إلى المتصرف داخل القصر يقول لهم إنه يجب عليهم أن يسلوا إذا كانوا يبغون العافية وضحن نرحلهم إلى بلادهم ، أما إذا رفضوا التسليم فليستعدوا للقنال فسنهجم عليه في مثل وقت هجومنا عليهم الليلة البارحة ، فقبسل المتصرف وقائد الحامية الأمان ، ثم سلوا وعددهم أنف وماثنا جندى ، وأمر عبد العزيز أن لا يؤخذ منهم سلاحهم قائلا : لا ننزع من الجندى العثماني سلاحه أما المدافع والذخائر فظلت مكامها في الحصون .

ثم أمر عبد العزيز بترحيلهم وجميع عوائلهم وأمنعتهم على الجمال إلى ميناء العقير يرافقهم أحد رجاله وهو أحمد بن عبدالله بن ثنيان آل سعود.

بعد احتلال الهفوف وجميع المعاقل العسكرية أرسل عبد العزيز سرية بقيادة عبد الرحمن بن سويلم فاحتلت القطيف دون مقاومة حيث أن حنود الاتراك فرت من القطيف على السفن الشراعية إلى البحرين قبل وصول السرية .

وعندما وصلت الجنود التركية التي رحلها عبد العزيز من الاحساء إلى البحرين وجدت هناك من يزين لها العودة إلى العقير ويشجعها على احتلال العقير والقطيف والدمام و وقد ظفر هؤلاء الجنود بمركب بخارى يملكه آل بسام فركبوا فيه ورجعوا من البحرين قاصدين العقير وكان ابن مسعود قد جعل في العقير سريتين إحداهما مع عبدالله بن حلوان ، والثانية مع على بن خريف أمير بلدة الحلوة ، وعندما هجم جنود الآتر ال عليهم دافعوا دفاعاً شديداً وقتلوا بعض المهاجمين وأسروا البعض الآخر .

عندما علم عبد العزيز برجوع الاتراك خسرج من الاحساء مسرعاً وعندما وصل إلى العقير ليلا وجد جنوده قد تغلبوا على الاتراك وقتلوا من قتلوا منهم وأسروا من أسروا فكتب إلى الشيخ عيسى بن على آل خليفة حاكم البحرين وإلى الوكيل السياسى للحكومة الانجليزية في البحرين يلومهما على ما بدا منهما وبقول لهما : أيليق بكما تحريض العدو علينا ونحن أصدقائكم ما بدا منهما وبقول لهما : أيليق بكما تحريض العدو علينا ونحن أصدقائكم فأذا كنتم لا تتلافون مثل هذه الاعمال ولا تمنعونها فالتبعة تكون فيا يعقبها عليكم. وتوفى في هذا العام الشيخ براهيم بن عبد اللطيف رحمه الله .

واقعة جراب المشهورة بين ابن سعود وابن رشيد

رجع عبد العزيز إلى الرياض بعد احتلاله للاحساء والقطيف وجميع البلدان الساحلية على الخليج العربى ما عدا الكويت وقطر ، وبعد أن جعل في تلك المقاطعة عبدالله بن جلوى أميرا عليها وعززه بجنود معه ، وبعد عام

و نصف عام اجتمع عبد العزيز بالوكيل السياس المحكومة البريطانية في البحرين اجتمعا فى العقير ومع الوكيل المذكور ضابط انجليزى اسمه شكسبير قتل فما بعد في وقعة جراب مع جيش ابن سعود ، وبعد الاجتماع عاد ابن سعود إلى الاحساء ثم توجه الى الـكويت واجتمع في قرية الصبيحيـة بوف من الترك يرأسه السيد طالب النقيب وقبل أن يجتمع ابن سعود بهذا الوفد كان قد اجتمع سعود بن رشيد بوالي البصرة سلمان شفيق باشا قرب الزبير وتم الاتفاق بينهما على أن ستساعد الدولة العثمانية ابن رشيد على محاربة ابن سعود وقدمت لابن رشيد عشرة آلاف بندقية وكثيرا من الذخيرة والمال فلم يعلم أن سعود مهذأ الاتفاق الا بعد رجوعه من الصبيحية الحالرياض فكتب لابن رشيد يعيب عليه اتفاقه مع الاتراك ويذكره بالعهد الذي جرى فيه الصلح بينهما فأجابه ابن رشيد يقول: اني من رجال الدولة العثمانية وصلحي معك لا يكون نافذا الا اذا رضيت الدولة العثمانية به فاعتبر ابن سعود هذا خيانة من ابن رشيد وكتب له يقول: اذاكنت مصرا على نكث الصلح فالمقاومة أولا ، وكانت الحرب العظمي على أشدها وقد اندلعت نيرانها ، ووصل لهيبها الى الشرق الأوسط ، فسارع عبد العزيز عندما بلغه خبرهــا وكتب الى الشريف حسين – والى ابن رشيد والى الشيخ مبارك الصباح حاكم الكويت يقول: قد علمتم ولا شك بوقوع الحـرب بين الدول فانى أرى أن نجتمع للمذاكرة لعلنا نتفق وننقذ العالم العربي من أهوالها وننفق و نتحالف مع دولة من الدول الكبرى لنصون حقوقنا و نعالج مصالحنا ، وبعد أن بعث الكتب عاد السيد طالب النقيب مرة ثانية موفدا من الأتراك واجتمع بابن سعود في بريدة ، وفي أثناء الاجتماع كان الابحليز قد احتلوا البصرة ، ثم جاء الملازم شكسبير الى ابن سعود مرة ثانية ومعه تفويضات من حكومته ، ثم قدم وفد عثمانى من المدينة المنورة بحمل إلى ابن سعود عشرة آلاف ليرة عثمانية ويتزلف اليه بواسطة السيد محمود شكرى الألوسى أحد أعضاء الوفد .

ثم خرج الشريف عبدالله بن الحسين من مكه موفداً من قبـل والده الحسين للنظر في الافتراح الذي اقترحه ابن سعود فاجتمع به على الحدود مندوب ابن سعود وافترقا من غير أن يتفقا على شيء .

أما ابن رشيد فقد كتب الاجابة يقول : إنى من رجال الدولة العثمانية أحارب إذا حاربت وأصالح إذا صالحت .

أما ابن سعود فقد رد وفد النرك رداً حسنا فقال للسيد محمود شكرى الالوسى: ان الامور على ما ترى فلا يمكننى مقاومة الانجليز وقد احتلوا البصرة.

أما الضابط الانجليزى شكسبير فقد بقى غند ابن سعود حتى قتل فى وقعة جراب . وفى شهر صفر عام ١٣٣٣ ه خرج ابن سعود بعد عودتة من القصيم واجتماعه بالوفود خرج من الرياض ومعه ألف وستمائة مقاتل من الحضر أكثرهم من أهل العارض الاشداء البواسل ونحو ماتى فارس وانضم اله كثير من بادية مطير والعجان والسبيع والسهول ، ثم جاءت حاضرة القصيم فانضموا معه ومعه مدفع واحد لا غير وكان شكسبير فى جبش ابن سعود وخرج سعود بن رشيد من حائل طالبا ابن سعود ومعه ألف وخسمائة من الحضر والفان وستمائة مقاتل من بوادى شمر وثلثمائة فارس من فرسانها فتصادم الجيشان وقت الظهر فى جراب واحتدم القتال وحمى الوطيس وتحاولت الفرسان واشتدت المعركة وقتل شكسبير، وتراجعت

بادية العجان وفرسانها وانسحبت خيانة لابن سعود ونهب العجان معسكرات ابن سعود واحتلت أعراب قبيلة مطير التابعة لابن سعود معسكرات ابن سعود رشيد وغنمتها ، وأغارت فرسان شمر على ما تبقى من معسكرات ابن سعود وغنمته

أما الحاضرة من الطرفين فقد تقاتلوا وتجالدوا وصارت الحسارة من الطرفين كبيرة قتل فيها من جنود ابن سعود نحو ماثتى رجل وقتل فيها من أتباع ابن رشيد نحو من ذلك وهذه أسهاء من نعرف من قتلى أهل الرياض في وقعة جراب ، محمد بن عبداقه بن جلوى ، مصلط بن الازمع من شيوخ سبيع ، ابراهيم بن محيسن ، عبد الرحمن بن مهنا أبو داحم ، عيسى نجيمان سلطان الماص ، عبداقه بن عامر ، عبد العزيز بن منصور ، عبد الرحمن بن سلطان الماص ، عبداقه بن عامر ، عبد العزيز بن منصور ، عبد الرحمن بن خصنير ، طلال بن جبر ، فهد بن خرينق ، كما قتل فيها محمد بن شريدة أحد زعماء مدينة بريدة .

بعد هذه الوقعة رجع ابن سعود إلى الرياض ورجع ابنرشيدإلى حائل

الحرب بين ابن سعود وبين العجان ومقدماتها

كان العجان مع ابن سعود فى غزوة جراب وقد تراجعوا وانسحبوا فى أثناء اشتداد المعركة فى تلك الوقعة ونهبوا ما نهبوا من معسكرات ابن سعود وانهزموا من عنده وأخذوا بعض عشائر ابن صباح حاكم الكويت فكتب هذا الى عبد العزيز بطلب تأديبهم وارجاع ما أخذوه من عشائره فأرسل عبد العزيز ناصر بن سعود بن فرحان آل سعود يحمل كتابا إلى ابن صباح فى الكويت هذا فحواه: لست يامبارك بصديق صدوق فقد نالنى من العجان أكويت هذا فحواه: لست يامبارك بصديق صدوق فقد نالنى من العجان أكويت هذا فحواه: لست يامبارك بعديق صدوق فقد نالنى من العجان أكويت هذا فحواه:

ولا أتمكن من محاربة العجمان بسبب شدة الحر، والثانى أنى فى ريب من الصلح مع ابن رشيد (وكانا قد تصالحا بعد وقعة جراب) فأخشى أن ينكث العهد إذا أنا دخلت فى حرب مع العجمان، والامر الثالث: نفقات الحرب قد تكاثرت على فضاقت فى سبيلها الاسباب، والامر الرابعهو أنى ياحضرة الوالد ـ أخشى أن يلجأ لك العجان بعد الحرب فتنقلب على مثل ما فعلت فى قضية سعدون والظفير، ومن رأبي أن تؤجل المسألة الى وقت الشتاء، فأجاب مبارك يقول: ان الامر لا يؤجل، وألح فى استرجاع المنهو بات، فأجاب ابن سعود يقول: إن العجان لا يرجعون ما أخــــذوه إلا مكرهين وانك بأمبارك مسلفهم الاساءة، ثم قال: إذا عزمت على محاربتهم تعطيني عهداقة بأمبارك مسلفهم الاساءة، ثم قال: إذا عزمت على محاربتهم تعطيني عهداقة وميثاقة أن تعينني بالمال والرجال وأن لا قسلك في سياستك مسلكا غير مسلكى ، ولا تستقبلهم إذا لجأوا اليك ولا تتوسط بالصلح بيني وبينهم، فعاهده مبارك على ذلك.

فتوجه عبد العزيز في قيض ذلك العام ١٣٣٣ ه الى الاحساء ومعه جنود قليلة من أهل العارض لا يتجاوزون ثلثائة مقاتل . وعندوصوله إلى الاحساء جند من أهلها ومن قبيلة بني هاجر حسوالى تسعائة مقاتل ، وكان العجان عندما علموا بوصوله الى الاحساء رحلوا متجهين الى الجنوب ونزلوا فى مكان يسمى «كنزان» فرحف عبد العزيز بمن معه مقتفياً اثرهم ، وكان الحر شديداً ، ولم يكن لديه رواحل تكفى جنوده ولا يستطيع المشى على الاقدام في النهار لشدة القيض وحرارة الشمس ، فسار عبد العزيز وجنوده ماشين على الاقدام ليلا فوصلوا إلى كنزان وكان العجان فيه ، وكانت الاشجار تبدو في الليل كأنها بيوت من الشعر فشرع جنود ابن سعود من الاحساء يطلقون نيران بنادقهم عليها ، وكان العجمان قد خرجوا من

البيوت وكمنوا وراء الأشجار في غابات النفود ، فخرجوا من مكامنهم وتعقبوا المهاجمين تلك اللية من الخلف فاحتدم القتال وتلاحمت الجموع في تلك اللية المظلمة فجرح عبد العزيز وقتل أخوه سعد ودارت الدائرة عليه وعلى جنوده وقتل منهم كثيرون أغلبهم من أهل الاحساء فتفهقرت جنود ابن سعود راجغة الى الاحساء فزحفت قبائل العجمان في أثرهم وحاصروهم في المفهوف وشددوا الحصار عليهم ، واستمر حصار العجمان للاحساءوفيه ابن سعود أكثر من ستة أشهر كان \_ في أثنائها \_ أعداء ابن سعودمن أمراء الخليج العربي وابن رشيد يمدون العجمان خفية بما يحتاجونه من الاسلحة والذخائر والمؤن مما جعلهم يثبتون لمحاربة ابن سعود نصف عام ، وكانوا يرعون ابلهم وخيلهم من حرث أهل الاحساء وثمار نخيلهم .

وعندما شدد العجمان الحصار على عبد العزيز في الاحساء كتب الى أبيه عبد الرحن يطلب منه النجدة فأرسل قوة كبيرة من أهل نجد مع ابنه محد ابن عبدالرحن ، فجاءت الى عبد العزيز وخففت وطأة الحصار عنه، وكتب الى الشيخ مبارك يطلب منه المساعده ويذكره بالعهد الذى قطعه على نفسه فأبطأ في الجواب فكتب له ثانية فجهز ابنه سالما ومعه ماتنا رجل من أهل الكويت فجاؤوا الى الاحساء وانعنموا الى ابن سعود . ثم تكاثرت النجدات على عبد العزيز فجاءه أهل القصيم وكثير من بوادى نجد وبني هاجر فخرج من الاحساء وتصادم مع العجمان في ضواحى الاحساء عدة مرات كانت من الاحساء وتصادم مع العجمان في ضواحى الاحساء عدة مرات كانت الغلبة فيها لعبد العزيز، وبعد معارك كثيرة أحرز عبد العزيز الانتصارات فيها رحل العجمان من أطراف الاحساء متجهين نحو الشهال فاقتفى عبدالعزيز فيها درحل العجمان من أطراف الاحساء متجهين نحو الشهال فاقتفى عبدالعزيز بضعة مدافع فادرك العجمان وأطلق عليهم نيران المدافع ثم هجم عليهم بضعة مدافع فادرك العجمان وأطلق عليهم نيران المدافع ثم هجم عليهم بضعة مدافع فادرك العجمان وأطلق عليهم نيران المدافع ثم هجم عليهم بضعة مدافع فادرك العجمان وأطلق عليهم نيران المدافع ثم هجم عليهم

وهزمهم فاتجهوا إلى جهة الكويت فلم يتمكن ابن سعود من اللحاق بهم من قلة الرواحل فعاد وأمر أخاه محداً وسالم الصباح باللحاق بهم ومطاردتهم ولكنهما ما لبنا أن اختلفا وتفرقا ، وعاد الامير محمد إلى أخيه عبد العزيز وذهب سالم إلى أبيه في الكويت

أما العجان فقد مالوا فى طريقهم إلى عرب العوازم وبنى خالد فهجموا عليهم فنهض هؤلاء مدافعين وصدوا هجوم العجمان وقتلوا منهم عدة رجال بينهم الأمير فهد بن سعد بن سعود الذى كان قد خرج على ابن عمه عبد العزيز ولجأ إلى قبيلة العجان .

ثم اتجه العجان إلى الكويت فحصلت الخيابة من ابن صباح فاتفق مع العجان ، وأعلن حمايته لهم وأدخلهم الكويت ، وقد توفى الشيخ مبارك بعد أن لجأ العجان اليه بمدة تصيرة عام ١٣٣٤ هـ ، وتوفى أيضا حاكم تطر الشيخ قاسم بن ثانى .

وممن قتل من أهل الرياض في ليلة كنزان :

سعد بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ، فيحان بن زريبان من شيوخ مطير ، عبدالله بن شهوين ، حسين بن مروان ، حسين البورى ، احمد بن عيير ، محمد بن نويدان ، محمد الحبيبا ، عبد الله الوعيسل ، عبد الرحمن بن سبعان ، محمد بن دخيل ، قطيم الصانع ، محمد الحمودى ، عبد الرحمن بن هديان . عبدالله النجار ، عمر بن سريبيد ، سرور الحبشى ، بلال بن دويم ، سعدالله العبد العزيز وقتل غيرهم بمن لا نعرف من أهل القرى والنواحى والبادية ، وفى أثناء الحرب مع العجان نكث ابن رشيد العهد وزحف إلى القصيم وهجم على الطرفية فصد هجومه أهلها وأميرهم يقال له عبد العزيز التوبيرى

ثم نزح ونزل قريبا منها ، وعندما بلغ أمير بريدة فهد بن معمر أن أمير قرية الشقة : سند الحصيني بفاوض ابن رشيد لاحتلال الشقة بعث سرية من أهل بريدة قوامها ستهائة مقائل فاحتلت الشقه قبل أن يصل اليها ابنرشيد.فزحف ابن رشيد بجنوده يحاول احتلال مدينة بريدة ووصل إلى قرية (خب القبر) فخرج اليه أهل بريدة واشتبكوا معه في قتال عنيف فهزموه وطردوه بعدما قتلوا معظم رجاله وعاد مدحوراً من حيث أتى .

وفى هذا العام ١٢٣٤ ه هاجرت البادية وانتقلت من البداوة إلى الحصارة وقد أقطعهم عبد العزيز أما كن من الأراضى الصالحة للزراعة والعارة يبنون فيها الببوت والمساجد وبذل لهم جميع المساعدات المالية فى ذلك ، فكانت أول هجرة أسسها عرب مطير فى الأرطاوية ، ثم تلتها قبيلة عتيبة فأسست بلد (الفطغط) ثم تلتهما قبيلة حرب حيت أسسوا قرية دخنة ، ثم تكاثرت الهجر من جميع القبائل حتى لم تمض مدة ست سنوات حتى بلغ بحوع الهجر التي أسستها قبائل البادية تنوف على خسائة هجرة (أى بلد) وذلك من قبائل عتيبة ومطير وحرب وقحطان والعجان وشمر ، وقد دخلوا جميعاً فى دين التوحيد وبعث لهم عبد العزيز المعلين والمرشدين فكانواكلهم بدأ واحدة على أعداء الدين وأعداء ابن سعود معاً بحيث كانواكلهم جنوداً تحت راية ابن سعود وفى مقدمتهم الشريف حسين وابن رشيد .

وقعة تربة المشهورة بين ابن سعود وبين الشريف حسين ومقدماتها عندما أراد الشريف حسين أن يعلن ثورته على الاتراك في الحجاز أخذت رسله تتردد على ابن سعود حاملين كتب التودد والهدايا من الذهب لتسكين ابن ســـعود وتطمينه ، وكان عبد العزيز يعرف قصده الحقيقي من ذلك . .

وعندما تكررت تلك الهدايا من الذهب يدفعها الشريف الى ابن سعود اجتمع بوالده الامام عبدالرحمن وبالشيخ عبدالله بن عبد اللطيف وبالشيخ سعد بن عتيق وأكابر العلماء ، وأطلعهم على أمر تلك الهدايا وقال لهم إذا كان القصد من ارسال الشريف هذا الذهب طلب المساعدة منا فى الحرب فقصده محقق لآنى أمرت أهل نجد وخاصه أهل القصيم وعتية وحرب أن ينضموا مع الشريف لمساعدته ، فقال الامام عبد الرحمن لو كان الشريف يبغى منا المساعدة لكتب الينا بذلك ، ولست أرى فى قصده إلا الشريف يبغى منا المساعدة لكتب الينا بذلك ، ولست أرى فى قصده إلا الخوف من أن نغتم الفرصة فى قيامه على الترك فتحمل عليه ، وأراد بارسال الخوف من أن نغتم الفرصة فى قيامه على الترك فتحمل عليه ، وأراد بارسال هذا الذهب تسكيننا ، وكان الشيخ عبدالله بن عبد اللطيف والشيخ سعد بن عبق يوافقان على هذا الرأى . فقال عبد العزيز يمكن ذلك ولكنى سأكتب له وأتحققق الآمر منه ، وإذا كان يبغى المساعدة وهو صادق ساعدناه بأكثر عما تقدم وإذا كان له قصد آخر انتبهنا له .

فكتب له عبد العزيز يقول: ياحضرة والدى اننا واياك في هذه الحرب وثمرتها لنا ولك، وقد مشت عرباننا وعشائر نا عملاً بأمر نا إلى مساعدتكم ولكنى ابغى أكثر من ذلك، وإنى مستعد أن أرسل اليك أحد أبنائى أو أحد اخوانى ليحارب مع أبنائكم وفي ذلك الفوز الاكبر ان شاءالله فجاء الجواب من الشريف يقول:

[ما أنك سكران أو مجنون فلا تعلم لآى أمر قنا وأى غرض نبغى ، فكتب عبد العزير إلى الوكيل السياسي لبريطانيــا في البصرة يطلب مقابلته

فى القريب العاجل ، و بعد أن اطلع السير برسى كوكس على كتاب الشريف حسين قال لعبد العزيز: لا تكترث فنحن ضامنون لاستقلالك و نتعهد بأن لا يعتدى عليك الشريف ولا غيره ، وقد ألح عليه عبد العزيز أن يعطيه جواباً قاطعاً أن لا يكون بينه و بين الشريف محاربة ، فو عده بذلك على شرطين أولهما : أن لا يتدخل الشريف فى شؤون نجهد والثانى أن لا يتكلم باسم العرب ويدعو نفسه ملكا عليهم ، فتعهد السير برسى بذلك ، وعاد ابن سعود من العقير و عرج على الكويت يعزى آل صباح فى وفاة حاكم الكويت جابر المبارك الذى توفى فى شهر ربيع الثانى عام ١٩٣٥ هـ .

وفى عام ١٣٣٦ ه وصل إلى جدة المستر سنورسور فيقه المستر هوغرث ليسافرا عن طريق الحجاز الى الرياض موفدين من المعتمد البريطاني في القاهرة فلم يأذن لهم الحسين بالسفر إلى الرياض لا لآن الآمن كان مفقوداً \_كا يزعم بل كان يخشى أن اتفاقهم مع ابن سعود يضر بمصالحه و بححف باتفاقه و إيام لذلك لم يرض بالاتفاق بينه وبين غيره من أمراء العرب إلا اذا تم ذلك الاتفاق بواسطته ، وعندما أرجعهما الحسين جاء وقد عن طريق الكويت والبحرين مؤلف من الكولونيل آون ليفاوضوا ابن سعود في أمرين أولهما أن يوفقوا بينه وبين الحسين ، والثاني أن يستنهضوه على أبن رشيد حليف الآتر الله وعلى أحلافه من شمر عشائر العراق وأحلاف الترك ، وكان عبد العزيز قد علم بايقاف الحسين لوقد القاهرة في جدة الترك ، وكان عبد العزيز قد علم بايقاف الحسين لوقد القاهرة في جدة فطلب المستر فلي أن يتوسط في الآمر ، وتعهد اذا أذن له ابن سعود بالسفر أن يعود في القريب العاجل فأذن له بالسفر الى الحجاز و بعث معه رهطاً من رجاله .

سافر فلبي وهو متأكد أن يعود الى نجد وقد أرسل معه ابن سعود كتابا مدبجاً بيراع اللطف والولاء. فقال الحسين لفلبي: الرجوع الى نجدغير ممكن ، أما رجال ابن سعود فأذن لهم بالرجوع الى بلادهم ولم يزودهم بكلمه لطف أو عنف قال لهم : لا لزوم ياأولادى للكتابة نحن نحل مشاكلنا .

كانت المشكلة الى تهم الانجليز فى ذلك الوقت تنحصر فى مصادرة المؤن والنخائر الى تصل الى الآتراك فى بغداد وفى السام عن طريق الكويت وكانت الكويت هى الباب الأكبر للتهريب تأتيها المؤن والسساى والسكر والارز من الهند وبلاد العجم، فتباع بأسعار باهظة وتهرب الى بلاد الدولة العثمانية بواسطة وكلائها ورؤساء العشائر ويهر بونها الى الأتراك فى فلسطين وسوريا، ومن أولئك الرؤساء ماجد بن عجل ، وضارى بن طوالة، وعجمى السعدون، وكان أعداء الانجليز من الآتراك والآلمان فى بغداد وفى الشام وفلسطين يحصلون على شىء كثير بواسطة رؤساء هذه العشائر من تهريب مهما كانت الاسعار باهظة، وكان حاكم الكويت سالم الصباح من كار المستثمرين لتجارة بلاده وبالتالى من المستغلين لعملية التهريب فبذل كار المستثمرين لتجارة بلاده وبالتالى من المستغلين لعملية التهريب فبذل عوائد شهرية تدفعها لهم الحكومة الانجليزية شهرياً.

وقد عاد فلبي عن طريق الهند الى البصرة قاصدا الرياض عن طريق البر ومعه قافلة من الجمال تجمل أكياسا من الريالات (الفرانسي) والروبيسات الهندية يستميل بها رؤساء العشائر ، وكان ضارى بن طوالة وماجد بن عجل قد انخرطا في سلك الانجليز بعدما أجروا لهما العوائد الشهرية ، فصادفا فلبى فى طريقه وشكيا اليه الحال ، وفقر الرجال وقالا : نحن يافلبى رجالك ورجال حكومتك والحاجة شديدة فقال فلبى : هيا معى الى ابن سعود اذا كنتما صادقين فيها تقولان فامتثلا الآمر ورحلا معه من الحفر واجتمعا بابن سعود فى الشوكى واتفقوا أن تكون المصادرة دون تمييز وتعهدا بذلك وأقسا اليمين المغلظة أنهما سيكونان دائماً وأتباعهما من شمر مخلصين للانجليز ولابن سعمد بعد أن ملا حقائبهما من النقود التي يحملها فلى .

وفى آخر هذا العام أى ١٣٣٦ ه أمر عبد العزيز أخاه محداً بالحج وأرسل معه هدايا للشريف حسين وكان يرافقه عبد العزيز بن تركى ، ومشارى بن جلوى وكثير من عوائل آل سعود لادا، فريضة الحج وقد عهد الحسين في استقبالهم عند دخولهم مكة الى الشريف عبد الله بن محد والشريف شرف بن راجح قائقام مكة فرحبا بهم باسم الشريف حسين ونزلوا في ضيافته ، ودار حديث بين الملك حسين وبين الأمير محمد بن عبد الرحمن في الشئون السياسية فطالب محمد بتحديد الحدود نهائياً بين الحجاز ونجد فقال الحسين : قل لعبد العزيز كل ما هو عليه فهو له .

وعاد محمد ومن معه بعد انقضاء الحج إلى الرياض دون أن ينال منالا أو يحل مشكلة ، فكاتب عبد العزيز الانجليز بعد عودة أخيه محمد من مكة طالباً منهم أن يحددوا موقفهم نحوه ونحو الحسين فتعهدوا له بأن لايسمحوا للحسين بالتدخل في شؤون نجد ولا يمكنوه من القسمي مملك العرب .

وتجدد الخلاف بين ابن سعود وبين الحسين فى مسئلة الحدود وعن ملكية تربة والحرمة ورنيه فاغتنم بن سعود فرصة الحلاف الذى حصل بين الشريف حالد بن منصور بن لؤى أمير بين الشريف حالد بن منصور بن لؤى أمير (م. ٨ - تاريخ ملوك آل سعود)

الحرمة فحرج خالد مغاضباً للشريف حسين وانضم إلى ابن سعود وطلب حمايته .

إن السبب فى خروج خالد بن لؤى على الحسين وانتقاضه عليه هو أن شجاراً حصل بين خالد وبين أحد رؤساء عتيبة ذوى عطية وهو يدعى فاجر بن شليويح فلطم فاجر خالداً على وجهه وكانوا فى معسكر الشريف عبد الله بن الحسين بوادى العيص حينا اشتركوا فى حصار المدينة المنورة وقد حاربوا معه فى الطائف على أثر ذلك الشجار ولطمة خالد بن لؤى أمر الأمير عبد الله بتوقيف فاجر مدة ثلاثة أيام ثم أطلق سراحه فلم يقنع خالد بهذه العقوبة فاستأدن الأمير عبد الله فى العودة إلى بلاده الحرمة فأشار الشريف شاكر بن زيد على الأمير عبد الله بأن لا يأذن له خوف انتقاضه فقال الآمير عبد الله بأن لا يأذن له خوف انتقاضه فقال الآمير عبد الله وأخشاه ف فأذن له واشترط عليه أن يمر فى طريقه بوائده الملك حسين فى كه فلم يفعل بل قصد الخرمة وأساً واتصل بابن سعود وطلب حماية وانضم إليه وحصن بلاده المخرمة وأعلن استقلاله وشرع ينشر دين التوحيد بين القبائل ويذيع بين الناس ظلم الحسين وطغيانه .

فعندما علم الحسين بذلك كتب له يطلب الحضور فكب اليه الاجابة يقول أن هناك أسباباً تقضى ببقائه ، ثم عين الحسين قان يا للخرمة فقصدها القاضى ونزل ضيفا عند خالد فأكرم مئواه وأقام عنده شهراً ثم طرده وكتب معه كتاباً إلى رئيس القضاة في مكة الشيخ عبد الله سراج ويقول في كتابه إن هذا القاضى يحب الجدل ويتدخل فيا لا يغنيه فهاهو مرجع اليكم، ثم كرد عليه الحسين يطلب منه الحضور فأبي وامتنع ، ثم أرسل اليه الرسل

نترى الواحد بعد الآخر فأجاب أنه مستقل ولا يحضر فصدر الآمر عليه بالعزل من الأمارة وعين بدله أحد أشراف الخرمة من بنى عم خالد، فكنب الآمير الجديد للحسين يقول أن خالداً لم يبق له نفوذاً ولا هيبة وأنه يطلب الاعفا.

ثم جهز الحسين سرية قرامها أربعائة جندى وزودها بمدفع ورشاشتين وجعل قيادتها للشريف حمود بن فواز وسيرها إلى الخرمة والقبض على خالد، وكان ابن سعود قد أرسل قوة صغيرة من البدو الآخوان لتعزيز جانب خالد عندما يهاجمه الحسين فعلم خالد بقدوم السرية وكمن لها مع جنود الاخوان وبيتوها في الحنو وأعملوا السيف في رقاب جندها وشتنوا شملها وغنموا جميع أسلحتها وأخدوا مدفعها ورشاشاتها وجميع ما معها به ثم جهز الحسين سريه ثانية مؤلفة من ألف ومائتين من البدو وخسمائة جندى نظامى وسلحهم بأربعة مدافع وستة رشاشات وجعل قيادة هذه السرية للشريف شاكرين زيد فلما قرب من الشضو بيتها خالد وجنود الاخوان وأبادوها عن أخرها وغنموا جميع أسلحتها الثقيل والخفيف منها وجميع ما تملك من المؤن والذخائر

ثم جهز الشريف حسين سرية ثالثة بقيادة الشريف شاكر بن زيد أيضاً مؤلفة من ألني مقاتل من البـــدو معظمهم من هذيل وبني سفيان وثقيف ومعها ستمائة جندى نظامي وستة مدافع وثمان رشاشات فهجم عليها الاخوان وخالد في وضاخ وذبحوا أفرادها وغنموا جميع ما معها.

ثم جهز الحسين سرية رابعة مؤلفة من قبائل حرب وبني سفيان وعتيبة وبنى سعد وهذيل وثلة من عساكر بيشة وزودها بعساكر نظامية وجعل

قيادتها أيضا للشريف شاكربن زيد فسلكت طريق مران فماكادت تتوسط في الحرة حتى هاجمها خالد وجنود الاخوان وهزموها وقتلوا معظم رجالها وانضم من سلم من القتل إلى جنود خالد ورجع شاكر منهزما إلى سيده بعد أن خسركل شيء .

ثم جهز الحسين حملة كبيرة قوامها أربعة آلاف مقاتل من البدو وكثير من عساكر بيشة وولى قيادتها لصهره الشريف عبد الله باشا محد وآذره بالشريف شاكر بن زيد حتى بلغ عدد أفراد هذه السرية ستة آلاف مقاتل فسارت هذه الفوة حتى وصلت جبل حضن ، وكانت مهمتها تأديب قبائل البقوم الساكنين في قريته وعندما وصلت جبل حضن تلقت أوامر من الحسين بالتزام مكانها وعدم القيام بأية حركة انتظارا لأوامر وتعلمات جديدة وأقامت في حضن شهرين فانتشرت الحي في جنودها ومات عدد منهم وأصبح الباقون في حالة لا تساعدهم على الحركات العسكرية ، وكانت الحرب العظمي قد أنتهت ، والمدينة المنورة قد سلبت للأمير عبد الله بن الحسين فأصدر والده الحسين أمره اليه بالرحيل بجميع جنوده من المدينة إلى عشيرة فرحل عبد الله ووصلهافوجد والده الحسين في إنتظاره في عشيرة وكان جيش الأمير الزاحف من المدينة إلى عشيرة مؤلفاً من ستة آلاف جندى نظامى وخمسهائة فارس وجنود من البدو من عتيبه وعكيل وبيشة وبني سعد وبني سفيان وحرب وهذيل وثقيف وقريش لا يقل عددهم عن تمانية آلاف مقاتل ومن عشرين مدفعاً وثلاثين رشاشة وجاءت القوات المرابطة في حضن فانضمت إليها ، ثم دعا الحسين جيع الأشراف من مكة والطائف رفيهم الشريف شرف بن راجح أمير الطائف والشريف شاكر

بن زيد وأخوه حمود بن زيد وجميع الاشراف من الحرث والناصر وآل هزاع فاجتمع بهم الملك في عشيرة وعقد مؤتمر استمر جلساته ثلانة أيام يرأسه الملك حسين فوصل عشيرة والمؤتمر منعقد حسين روحي سكرتير المعتمد الانجليزي في جدة يحمل كتابا من المعتمد فسلمه للملك حسين يدا بيد فلما فعنه وقرأه قال بصوت مرتفع اذهب وقل لهم ليس لهم حق الندخل في شئو ننا ونحن نفعل ما نريد وصرف حسين روحي دون أن يعطيه جوابا ويفال أن الحكومة الانجليزية أرسلت بواسطة معتمدها في في جده تنصح الحسين بالاعتدال وعدم الايغال في العدا. والرجوع إلى الطائف حتى يوافيه ابن سعود هناك ويجرى معه عقد صلم وتحدد الحدود وينحسم الخلاف بها برضي الطرفين ويجرى التفاهم فيما شجر بينهم ، وقد أرسلت بمثل هذا إلى ابن سعود وحذرته من قتال الحسين ونصحته بلزوم التفاهم مع الحسين ، ولكن الحسين ضرب بنصائحها عرض الحائط وصمم على مهاجمة عشائر ان سعود وتأديب خاله بن لوى وأتباعه واحتلال نجد معتمداً على بيده من الفوة الحائلة التي غنهما في المدينة المنورة وفي الحجاز من الأثراك وما حازه من مساعدات الانجليز إبار ثورته على الآتراك من المال.

بعد أن انفض المؤتمر الذي عقده الحسين في عشيرة أمر على ابنه الأمير عبد الله أن يزحف بقواته العظيمة من عشيرة متجها إلى الشرق فنزل حصنا وأرسل يدعو القبائل إلى الطاعة فلما طال عليه المقام كتب له والده يستحثه غلى الزحف والاسراع في العمل فلم ير الابن بدا من الزحف فارتحل من حضن وقصد بلدة تربة فدخلها من دون مقاومة في يوم ٢٤ شعبان عام ١٣٣٧ ه وشرع يطلق نيران مدافعه تهويلا وترويعاً عثم أصدر

أمره بتوريع جيوشه بجوار البلد وفيا حولها وكانت في ذلك اليوم للجنود مباحة فنهبوا البلدة وأفسدوا فيها ما شاءت لهم الشهوات فنهبوا تربة وهتكرا أعراض أهلها ، وأمر الامير عبد الله في ذلك اليوم بقتل اثنين من النجار ومصادرة أموالهما وهما محمد الطعامه وابن مسبب ، ووصل اليه في ذلك اليوم رسولان من عبد العزيز بن سعود هما صيتان العطاوي ورفيقه يحملان كتابا من عبد العزيز يطلب فيه حسم الخلاف عن طريق المفاوضات ويقول فيه : أنه مستعد لارسال أحد أبنائه أو أحد اخوانه للمفاوضة ويسأله فيه عن صحة ما شاع أنه يريد الزحف الى نجد فرد عليه جواباً مليثاً بالتهكم وعدم الايصاح للمفاهمة والتهديذ والوعيد ولكن لا مرد لسهم القضاء إذا نفذ ، ولا حيلة في القدر إذا حم ، وكان ابن سعود قد أرسل قوة صغيرة مؤلفة من أهل الغطغط على رأسهم سلطان بن بجاد وثلة من قحطان على رئاستهم حمود بن عمر لترابط على الحدود فانضم اليهما خالد بن لؤى ومن تبعه ونزلوا معا وكانت هذه القوة لا يزيد عددها على أربعة آلاف مقاتل مع من أنضم اليها ، وعندما انصرف رسولا ابن سعود من عند الشريف عبد الله من تربة قبل الظهر وصلا في طريقهما إلى الاخوان بعد العصر من ذلك اليوم فأحاط به الاخوان مستخبرين فأخبرهم أن الشريف عبد الله دخل تربة واحتليا وفعل بأهلها ما فعل من القتل والسلب وهنك الاعراض وفعل المنكرات وبما عاث فيها جنوده من الفساد وقتل من الأبرياء ومصادرة أموالهم وأخبرهم أيضاً بما أوصاه به الامير لهم قائلا . أخبر الخوارج ومن معهم قل لهم ما جئنا من أجل تربة والخرمة فسنعيد عيد رمضان في الرياس وعيد الاضحى في الاحساء فصاح الاخوان صبحة واحدة: (إباك نعبذ وإباك نستعين) وصمعوا في تلك الليلة على الهجوم فقددوا الرحال وقد وصلهم في تلك الساعة كتاب من عبد العزيز يقول فيه: إذا بلغكم أن الشريف قد عاد إلى مكة فالزموا مكانكم الذي أنتم فيه حتى بأتبكم منى أمر آخر وإذا علمتم أنه تجاوز حدود تربة والحرمة فاني آذن لكم أن تفضوا كتابه الذي لنا منه مع الرسول صيتان وتقرؤه وتروا فيه رأيكم، فقرؤا الكتاب فاعتمدوا على الله سبحانه ومشوا قبل غروب الشمس بقليل ، فجاء الشريف رجل من البادية فأخبره أن الاخوان هاجمون عليه بقلك ، الليلة فغض عليه وأمر بقتله .

وكان الآخوان قد علموا بتوزيع جيش الشريف في تربة من رسول ابن سعود وكان الشريف خالد من الحبيرين في تلك البلدة فالقسموا إلى ثلاث فرق ، فرقة أهل الغطغط على رئاستهم سلطان بن بجاد وفرقة قحطان عليهم حمود بن عمر ومعيض بن عبود وفرقة خالد بن لؤى ومن معه من أهل الحرمة ، وكان الشريف قد جعل سرايا لجيشه على الطرق المؤدية إلى تربة ، كل سرية عددها ما تنا جندى مزودة برشاشتين ، فهجم الآخوان في طريقهم على تلك السرايا فذبحوهم عن آخرهم ومشوا هاجمين على المعسكرات الرئيسية في تربة في الليلة الخامسة والعشرين من شهر شعبان عام ١٣٣٧ هـ

هجموا وسلاحهم الأبيض يلوح فى الظلام الحالك ، بعد منتصف الليل ساكنين مستشهدين فهجمت فرقة خالد على الذى يليها من مغسكرات البدو ، وكان منزلهم بين نخيل تربة وبين الحرة فأبادوهم عن آخرهم ، ثم تقدمت تريد الاستيلاء على البلدة .

وهجم رجال الفطغط الأشداء البواسل على المدافع والرشاشـات

ومعسكرات الجنود النظامية وعنيات الآمير وذبحوهم عن آخرهم واحتلوا جميع المعسكرات النظامية وعنيم الآمير واستولوا على المدافع والرشاشات بعد أن ذبحوا ضباطها المقيدين بسلاسل الحديد ، وهجم رجال قحطان على من يليهم من اليمين بين معسكرات الجيش الحجازى وبين جبل حصن وفتكوا بهم فتكا ذريعاً ، وكانت المذبحة تلك الليلة هائلة لم تشهد البلاد العربية وقعة أكبر من هذه الوقعة فكانت الدماء تجرى في وادى تربة كالنهر ، وكانت جثث القتلى في تلك البلاد وضواحيها كهشيم المحتضر .

أما خيل الآخوان فقد مشت قبل الهجوم بساعة وتعقبت معسكرات الجيش الحجازى وقطعت خط الرجعة على الفارين والمنهزمين وأغارت عليهم بعد طلوع الفجر فذبحتهم عن آخرهم ، ولم ينج من الجنود إلا الامير عبد الله بنفسه واثنا عشر فارسا معه وقليل من العنباط وبعض البدو الذين أخذوا طريق الحرة في فرادهم ، وانضموا إلى خالد ولجأوا اليه .

وفى أثناء الهجوم لجأ بعض الجنود إلى بعض حصون القرية فهجم عليهم الآخوان بعد طلوع الشمس فداهموا الحصون وقتلوا جميع من فيها فتراكت الجئث بعضها فوق بعض وصبت ميازيب القصور من الدماء كأنها السيل المنهمر وقد بلغ عدد من قتل من جنود الشريف فى تلك الوقعة سبعة عشر ألف قتيل ، واستولى الآخوان على جميع أسلحتهم وذخائرهم ومعسكراتهم وأموالهم وجميع ما معهم من المؤن والامتعة والآثاث واحتلوا تربة ونزلوا فيها وشرعوا يجمعون بما تركه الشريف والجيش والحجازى ما لا يعد ولا بحصى.

اما عبد العزيز فلم يعلم بهذه الوقعة الا بعد خمسة ايام فقــد كان قادما

من الرياض في طريقه إلى نجدة الآخوان ومعه من الجنود أكثر من اثني عشر ألفا ، وعند وصوله إلى ماء (القنصلية) التقى بالبشير فقص عليه الحنبر فاستمر مسرعا في سيره حتى وصل تربة في اليوم الأول من شهر رمضان عام ١٣٣٧ ه فشاهد بعينه تلك الجثث من القتلي التي ملائت رحاب الأرض وشعابها وحصور تربة وأرى المدافع والرشاشات في مكانها وضباطها من المدفعية والرشاشة مربوطون بسلاسل الحديد ومقتولون عليها ، ورأى معسكرات الشريف على حالتها ورأى نخيل تربة قد ملثت بالجثث المتراكة والدماء تجرى بين أشجارها كالنهر فنزل في تربة وأقام فيها خسة عشر يوما يقسم الغنائم عما ترك الشريف على جنوده.

وفى اليوم الثانى جاءه نجاب يحمل كتابا من المعتمد الانجليزى فى جدة يقول فيه :

أمرتنى حكومة جلاله الملك بأن أبلغمكم بأن تعودوا إلى نجد حالما يصلم كتابي هذا وتتركوا تربة والخرمة منطقة غير مملوكة حتى مفاوضات الصلح بينكم وبين الملك حسين وتحديد الحدود، وإذا أبيتم الرجوع بعد الاطلاع على كتابي هذا فحكومة جلاله الملك تعتبر المعاهدة بينكم وبينها ملغات وتتخذكل ما يلزم من التدابير ضد حركانكم العدائية وبالعكس، فهى تقدر عملكم إذا عدتم وتعتبر أنكم قتم بحقوق الود بينكم وبينها وأخذتم بنصائحها الودية لأنها تعتبر الجميع أصدقاءها وهي تأسف لما حصل بين أصدقائها سواء كان النصر في جانبك أو جانب حسين، ويقال: أن الحكومة الانجليزية بعثت ببرقية إلى ابن سعود بواسطة وكيلها السياسي في جدة وقد

بعثها الوكيل إلى ابن سعود فى تربة تطلب منه فيها أن لا يتقدم إلى الطائف وأن يعود إلى نجد فعلت ذلك إكراما للملك حسين الذى النجأ اليها بعد هذه الوقعة وكان ابن سعود فى نظرها كريماً

بعد هذا رجع ابن سعود إلى الرياض وأمر على جميع جنوده بالعودة إلى أوطانهم ، وجعل في تربة أميراً عليها من قبله وهو عبد الرحمن بن معسر وجعل معه سرية أغلبها من عبيد ابن رشيد الذين كانوا قد فروا من حائل والتجاوا إلى ابن سعود فجعلهم من ضمن جنوده ولكن ما لبثوا عند ابن معمر في تربه إلا ثلاثة أشهر حتى قتلوا ابن معمر وفروا إلى الشريف حسين فأكر مهم وقربهم اليه ،

وفى أوائل هذا العام وقع الوباء العظيم وهلك من وقوعه خلق كثير وقد وقع هذا الوباء فى العراق ونجد والهند والاحساء وجميع المدن الواقعة على الخليج العربي فمات منه خلق كثير ، وقع فى شهر صفر واستمر حتى جهادى الأولى ، وقد هجرت المساجد وانتنت من كثرة الموتى فيها وخلت أكثر بيوت نجد من ساكنها ، وهامت المواشى فى البادية لا تجد من يرعاها أو يسقها .

## وقعةالجهراء

بين فيصل الدويش وبين سالم بن صباح ومقدماتها

ف أوائل عام ١٣٣٨ ه. أذن عبد العزيز لهايف بن شقير أحد رؤساء عرب مطير فى بناء هجرة له ولاتباعه فى ماء دقرية ، وكانت دقرية ، هذه ماء لعرب مطير منذ زمن قديم فاحتج سالم المبارك الصباح حاكم الكويت على هذا العال مدعياً أن قرية تابعة لمرافق الكوبت ، وقد أرسل سالم رسولا إلى ابن شقير يمنعه عن العمل فرفض ابن شقير الامر واستمر في تأسيسه للهجرة فما كان من سالم إلا أن أمر بتجهيز سرية قو امها أر بعائة مقائل وسيرها مع ابن عمه دعيج الصباح لمنع ابن شقير من أحداث البناء وإذا أصر على الرفض يهاجمه لا محالة فعندما وصل دعيج الصباح إلى حمض التي تقع قريباً من قرية أرسل رسولا إلى هايف بن شقير يقول : إذا لم يعدل عن البناء ويتخل عن قرية فانه هاجم عليه ، فعندما سمع ابن شقير هذا التهديد أرسل إلى الارطاوية يستنجد فيصلا الدويش فبادر فيصل مسرعا إلى نجدته وهجم على دعيج ومن معه في حمض من الكويتيين فذبحهم وغنم جيع ما معهم ولم ينج منهم إلا دعيج ونفر قليل معه .

وكان عبد العزيز قد أرسل خادمه شويش بن ضويحى لمنع الدويش وابن شقير من مهاجمة ابن صباح ولكن حصل الهمجوم قبل وصول رسول ابن سعود اليهم ، وعندما علم عبد العزيز بخبر الوقعة كتب إلى الدويش يلومه ويقول: قد تجاوزتم أوامرى التى تنحصر فى الدفاع عن ابن شقير فقط فأجاب الدويش يقول: إن الكويتيين جاؤا صائلين يريدون مهاجمة ابن شقير وقد نزلوا فى مكان يبعد ساعتين عن القرية .

ثم أمر ابن سعود أن يجمع كل ما أخذ الدويش وابن شقير من الكويتيين من خيل وركاب وسلاح ومؤن وأثاث وتودع عند قاضى الارطاوية إلى أن يجيئهم منه أمر آخر .

أما سالم الصباح فقد جمع عقلاء قومه من أهل الكويت ليتعرف أرائهم ويستشيرهم في النهج الذي يسير عليه ، وبعد المناقشات والمباحثات

مع رؤساء الكويت قرروا إرسال وفد مؤلف من عبد العريز بن حسن ، وعبد الله الصميط يشرح لابن سعود ما وقع من الدويش في حادث ( حمض ) ويطلبون منه معاوضة من قتل منهم ورد المنهو بات ، فجاء هذا الوفد إلى الرياض في يوم عشرين من رمضان ، وعندما قابل عبد العزيز شرع يلوم سالما على ما بدا منه ويعتب عليه بما كان يتظاهر به ضده ، ثم أخذ يبدي اعتذاره عما جرى ، ويقول : أما اعتداء الدويش وهجومه فليس لى فيه يد، وقد حاولت قبل وقوع الحادث صده ولكن الله سبحانه قضى مراده ، وها أنذا أبعث لاحضار الأموال التي أخذها الدويش وجميع الاسلحة لترد إلى أهلها ، ثم أنى مستعد لاجابة الآخ سالم إلى كل ما يريد ، أما إذا سألني بحق الولاء القديم الذي بيني وبين آل صباح حتى ولو بالخروج من الاحساء التي أخذتها بالسيف حتى ولو تمد حدود الكويت إلى سور الرياض، أما إذا ادعى أن له حقاً واجباً يتحتم القيام به فأنا لا أقره ولا أعترف به لا في القرى ولا في البراري والقفار ، هذا ملكي وملك آبائي وأجدادي يشهد لي فيها أقول ، ثم كتب إلى سالم يقول : إن السبب الوحيد في هذا الحادث هو تدخلكم فيما لا يعنيكم ، وأعلم أنه لا حق لـكم في « قرية » ولا في غيرها من ساحل الخليج العربي وأبي أرى أن يقرر ذلك في عهد يعقد بيننا وبينكم فنرعاه ، أما إذا كان لآبائك وأجدادك حق على آبائى فأنا معترف به ، ثم سلم الكتاب إلى ناصر بن سعود بن فرحان آل سعود وصحب الوفد قاصدين الكويت ، وعندما وصلوا الكويت سلم ناصر بن سعود الكتاب إلى سالم في مجلسه العام فشرع ناصر يقص على سالم خبر انتصار الاخوان في وقعة الشعيبة على عشائر ابن رشيد من شمر التي جرت قبل بضعة أيام ، وما كاد يتم حديثه حتى أناخ رجال ابن رشيد ركابهم يبشرون ابن صباح بانتصار شمر على الآخوان فى الشعيبة وهم كاذبون فأصغى سالم إلى حديث رجال ابن رشيد وتطلقت أسارير وجهه ، وصد عن حديث ناصر ولم يصنح اليه فاعتبرها ناصر إهانة مقصودة واتهمه بالميل إلى ابن رشيد عدو ابن سعود.

ثم بعد ذلك كتب سالم كتابا إلى عبد العزيز جا، فيه ؛ أما طلبكم تنازلنا عن العشائر وأن لا نخرج من الكويت جبشاً مقاتلا فهذا مع كونه اجحافا بحقوقنا ماكنا نتصوره منكم وهو مخل بشرفنا الذىكنا على يقين أنكم أحرص مناعليه ، وأما ما نهبه الدويش فنحن لا نعذركم من أدائه ، وأنتم تعلمون أنه من المعتدين ، ثم سلم الكتاب لناصر بن سعود وأرسل معه رجلين من رجاله هما هلال المطيري ومبارك بن هيف فتوجهو امن الكويت فى آخر شهر شوال ووصلوا الرياض وسلم ناصر الكتاب لعبد العزيز يدأ يد ، ثم هس في أذنه بما سمع وشاهد من سالم حينها أصغى لوفد ابن رشيد فغضب عبد العزيز ورد وفد ابن صباح بدون جواب وعندما رجع الوفد إلى الكويت قدم سالم إلى الانجليز احتجاجا على فعله ابن سعود يتهمه فيه بالتعدى على حدود الكويت ومحاولته ضم عربانها اليه ، وعلى اصراره على عدم رد النهوبات ، فأجاب الانجليز أنهم سيعينون مندوبين من قبلهم لتحديد الحدود بين الكويت ونجد على شرط أن يقبل الطرفان على ما تحكم به الهيئة ، ثم طلبوا قبل كل شيء أن يكف سالم عن التعدى والاعتداء على ابن سعود ورعاياه وأن يقدم لها سالم المواد التي يريد البحث فيها مبيناً فيها ما يقبله منها وما يرفضة ، فقدم لهم سالم ما طلبوا ولكن حصل فيها بعض التعديل ، فغضب سالم وأعلن المقاومة وشرع فى بناء سور يحيط بمدينة الكوبت وكتب إلى ابن رشيد يستنجده فلبي طلبه وأرسل له ضارى بن طوالة رئيس عشيرة آل أسلم من قبيلة شمر الذى كان ذاك الوقت فى أطراف العراق فجاء ضارى إلى نجدة ابن صباح ونزل على الجهراء وكان دعيج بن سلمان آل صباح مرابطاً فيها .

فلما علم عبد العزير بمجيء ابن طواله إلى الجهراء وتحشيد الجيش الكويتي فيها وأن نيتهم مهاجمة ابن شقير في قرية وكان عبد العزيز حينذاك بحتمعاً بالسير برسي كوكس في العقير فكتب إلى فيصل الدويش يأمره بنجدة إخوانه فأسرع الدويش ومشى من الأرطاوية في أوائل شهر محرم عام ١٣٣٩ هـ ومعه جنود لا يتجاوز عددهم أربعـــة آلاف مقاتل ، وعندما وصل الى الصيبحية ونزل فيها خرج سالم الصباح بمن معه من جنود الكويت ونزل الحهـــراء على الحنود السابقين وان طوالة .

وفى يوم ٢٦ محرم عام ١٩٣٩ ه هجم عليهم الدويش ومن معه من مطير تحت وابل من رصاص العدو والمدافع تحصدهم نيرانها وهم مستبسلون مستشهدون فلم يقفوا فى هجومهم عند حد حتى دخلوا الجهراء وفتكوا بجنود ابن صباح ومن معه من شمر من جنود ابن طوالة فانهزم من نجا من الذبح ولجأ إلى قصر من قصور الجهراء . وكان سالم مع الذين لجأوا إلى تلك القصور ، أما ضارى ابن طوالة ومن سلم من قومه فقد فروا الى العراق ، وقد حاصر الدويش القصر ومن فيه مدة يومين كان في أثنائهما شبه هدنة للمفاوضات بينهم طلب سالم من الدويش أن يبعث اليه من

يفاوضه في عقد صلح فأرسل اليه الدويش اثنين من رجاله هما الشيخ عثمان بن سليان ، والثانى : منديل بن غنيان وكانا يحملان شروط الصلح من الدويش ويقول الدويش : ان قبلتها ياسالم والا فنخن هاجمون عليك لا محالة وولكن سالماً شرع في مفاوضات مستعجلة مع الانجليز فكانت البرقيات مستمرة بين الكويت وأنى شهر ثم بين حكومة الهند ولندن يطلب همايتهم على الكويت فنفد صبر الدويش وهو ينتظر الجواب ثم أرسل وفد آخر إلى سالم فتهارض الرجل ولم يقابله ، وكان الدويش قد رحل من الجهرا، ونزل الصبيحية ، ثم جاء الجواب من الانجليز معلنين حمايتهم على الكويت ، وأرسلوا في نفس الوقت ثلاث بواخر حربية رست في مياه الجهرا، وشرعت تقذف نيران مدافعها في الفضاء تهويلا وترويعاً ، وفي الجهرا، وشرعت تقذف نيران مدافعها في الفضاء تهويلا وترويعاً ، وفي البوم الثالث جاءت الطائرات التابعة لسلاح الطيران البريطاني في العراق وحلقت في سهاء الصبيحية على معسكرات الدويش وألقت عليها منشورات إنذار نذكر فصها بالحرف الواحد :

إلى فيصل الدويش وجميع الأخوان الذين معه ليكن معلوما لديكم بأنه طالما أفعالكم ضيقت على البادية وحتى على الجهراء وبما أن الحكومة البريطانية لم تزل تعمل أكثر بما هى عادتها تسعى بحسب الصداقة وراء الاصلاح، وأما الآن فيا دام أنتم تهددون ليس فقط ضد حقوق سعادة شيخ الكويت التي تخالف تأميناتها له فحسب بل ضد مصالح بريطانيا العظمى وسلامة رعاياها البريطانية، ولا يمكن بعد الحكومة البريطانية أن تقف جانباً مكتوفة الآيدى دون تدخل في المسألة ، ثم أن التأمينات التي نطق بها من مدة قصيرة سعادة الشيخ عبد العزيز بفيصل آل سعود إلى فخامة السير

رسى كوكس المندوب السامى فى العراق تئق الحكومة البريطانية أن أفعال كم يعلم بعكس أو امر الأمير المشار اليه ولاشك أن سعادته سينبهكم عندما يعلم بأفعال كم . فبناء عليه لهذا ننبهكم بأن إذا تجرءون أن تهجموا على الكويت فحينئذ تحسبون مجرمين بالحرب ليس عند سعادة شيخ الكويت فحسب بل عند الحكومة البريطانية أيضا فالحكومة البريطانية لم تعتبر ذلك بل ستقابل هذه الأفعال العدائية بواسطة القوة التي تفكر فيها ، هذا ما لزم اعلامكم به (تاريخ) ١٧ صفر عام ١٣٣٩ ه التوقيع (ميجر ، ج ، مور) الوكيل السياسي للدولة البريطانية في الكويت .

وقد أمر الدويش بالرحيل بعد هـذا الانذار وكتب كتابا إلى سالم هذا نصه:

من فيصل بن سلطان الدويش إلى سالم المبارك الصباح سلمنا الله واياه من الكذب والبهتان وأجار المسلمين يوم الفزع الاكبر من الخزى والخذلان أما بعد: فمن جاءنا الشيخ عثمان بن سلمان يقول: إنك عاهدته على الاسلام والمتابعة لا بجرد الدعوى والانتساب كففنا عن قصرك بعد ما خرب وأمر نا برد جيش ابن سعود على أمل أن ندرك المقصود فلما علمنا أنك خدعتنا آمنا بالله و توكلنا عليه ، يموى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : من خدعنا بالله انخدعنا له فتحن بيض وجوهنا نرجو الله يهديك وألا يسلطنا عليك . وإياك نعبد وإياك نستعين ، .

رحل الدويش قاصداً وطنه ، ولم يدم سالم طويلا بل توفى بعد هذه الوقعة بأشهر قلائل فانتخب أهل الكويت الشيخ أحمد الجابر آل صباح خلفا لغمه على إمارة الكويت .

وقد قتل غدراً هذا العام أمير حائل سعود بن عبدالعزيز بن متعب آل رشيد وقتل آل رشيد وقتل الفادر في الحال وتولى إمارة حائل عبد الله بن متعب بدلا عن عمه ، وتوفى في هذا العام الشيخ العالم العلامة عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله .

غزوة ابن سعود إلى حائل ، وحصارها ، ووقعة النيصية وفتح حائل والاستيلاء عليها ومقدمات ذلك

في شهر رجب من هذا العمام استنفر عبد العزيز جميع رعاياه من الآخوان والحاضرة فخرج من الرياض ونول حفر العتك واجتمعت عليه جنوده هناك، وقدم عليه وهو في منزله ذلك الشيخ أحمد الجابر آل صباح ومعه كاسب بن خزعل شيخ المحمرة جاءا يفاوضان ابن سعود في عقد صلح ببن الكويت وبين ابن سعود وفي أثناء المفاوضة جاء الناعي من الكويت يخره بوفاة سالم الصباح وتعيين الشيخ أحمد الجابر خلفا عنه وكان حصور الشيخ أحمد عند ابن سعود يغني عن وقد يرسل من الكويت فتم الصلح بينهما ، وحددت مرافق الكويت وانحسم الحلاف فعاد الشيخ أحمد إلى الكويت وارتحل ابن سعود من الحفر بعدما تكاملت لديه جنوده ، وعندما وصل إلى أطراف القصيم عهد بالقيادة إلى ابنه الآكبر سعود وأمره بمهاجمة قبائل شمر الموالية لابن رشيد وأمر أخاه محمد بن عبد الرحمن أن يسير بقوة كبيرة ثانية لحاصرة حائل والتعنيق على أهلها ، كما أمر على ابنه فيصل أن يسير بقوة حكبيرة ثالثة للزحف على حائل وعاصرتها من فيصل أن يسير بقوة حكبيرة ثالثة للزحف على حائل وعاصرتها من

أما عبد العزيز فقد دخل بريدة وأقام بهــا شهر رمضان .

زحف هذا الجيش العظيم المؤلف من عتية وقحطان ومطير وحرب وكثير من الحاضرة بقيادة الآمير سعود فهجمت على قبائل شمر فشتت شملها وغنمت الآموال منهم وتابع هجاته على عشائر ابن رشيد وهم على (قنى ) و (أم القلبان ) فذبحهم وغنم مواشيهم ، وباشر حصار حائل .

أما الجيش الذي كان بقيادة الأمير فيصل فقد دهم كل من في وجهه من عشائر ابن رشيد وأبادهم ، واستولى على كثير من القرى التابعة لحائل وواصل زحفه إلى قرب مدينة حائل وفعلت الجنود التي يقودها الأمير محد مثل ما فعل جنود الامير فيصل وباشرت الحصار أيضا .

أما ابن رشيد فغلل قابعاً في حائل ، ولما اشتد الحصار على حائل وضاق به الحناق أرسل وفداً إلى محمد بن عبد الرحمن يستأذنه في المفاوضة فأذن له ، فجاء الوفد إلى بريدة لمقابلة عبد العزيز برئاسة صالح الضبعان يحمل كتابا من الأمير الجديد عبد الله بن متعب بن رشيد فيه قبول ما رفضه سلفه الأمير سعود من الشروط في العام الماضي والتي كان قد اشترطها عبد العزيز وهي أن تكون إمارة آل رشيد متحصرة في حائل وشعر فقط فل يقبل عبد العزيز بما كان قابلا له في العام الماضي ، وقد قال يخاطب الوفد : اعلموا عبد العزيز بما كان قابلا له في العام الماضي ، وقد قال يخاطب الوفد : اعلموا أن أموركم لا تستقيم ما زالت تحت تلك الرئاسة يقصد بذلك أن أولياء الأمر في حائل هم العبيد فهم أهل الحل والعقد والمرأة هي فاطمة آل سبهان القابضة على زمام بيت المال وهي رئيسة الخزينة ولها سلطة و نفوذ ، ثم قال :

وما زالت أموركم كذلك ما زال الشقاق وما زالت الفتن ، وهذا مضر بنا وبكم فعليكم الآن أن تدخلوا فيا دخل فيه أهل نجد لتنجوا من العبيد ومن الحريم وتريحوا أنفسكم من ويلات الحرب وسفك الدماء ، أما شروطي اليوم فهى أن تسلموا شوكة الحرب وجميع أسرة آل رشيد فيكون إذ ذاك لكم ما لنا وعليكم ما علينا ، وإذا رفضتم ذلك فاعلموا أنى زاحف عليكم بعد ثلاثة أشهر بنفسى ، فقال الوقد : سنعرض هذا الشرط على من له الأمر هناك فان قبلوا فذاك خير وان رفضوا فأنت برى الذمة .

وعندما رجع الرفد الى حائل وعرض تلك الشروط رفعنت رفضاً باتنا وخرج ضارى بن طوالة أحد مشايخ شمر وشن الغارة على بعض عشائر حرب الموالين لابن سعود ولكنه لقى حتفه وقتل ، ولكن قتله ابن طوالة لم تؤثر على المحاصرين فى شجاعتهم فقد يحدث كل يوم بينهم وبين جنود الآمير محمد مناوشات ومصادمات يوم لهم ويوم عليهم ، فاستدعى عبد العزيز أحاه محداً وولى ابنه سعوداً قيادة الجميع فحاصر حائل مدة ثلاثة أشهر فى أثنائها وصل الآمير محمد بن طلال آل رشيد إلى حائل قائد الجيش المحاصر سعود بن عبد العزيز فرحب به وأرسله إلى والده فى قائد الجيش المحاصر سعود بن عبد العزيز فرحب به وأرسله إلى والده فى الرياض و تولى إمارة حائل المحاصرة محمد بن طلال آل رشيد ، وكان عبد العزيز قد عاد إلى الرياض وأمر ابنه سعود أن يعود من حائل إلى الرياض لانه فقد كثيراً من خيله ورواحله لقلة المرعى وشدة القيض غرج ابن طلال بعد مافك سعود الحصار عن حائل وهجم على « الروضة ، قرية ابن طلال بعد مافك سعود الحصار عن حائل وهجم على « الروضة ، قرية من قرى حائل وفيها سرية صعيرة لابن سعود فذبحهم واستولى على القرية من قرى حائل وفيها سرية صعيرة لابن سعود فذبحهم واستولى على القرية من قرى حائل وفيها سرية صعيرة لابن سعود فذبحهم واستولى على القرية من قرى حائل وفيها سرية صعيرة لابن سعود فذبحهم واستولى على القرية من قرى حائل وفيها سرية صعيرة لابن سعود فذبحهم واستولى على القرية من قرى حائل وفيها سرية صعيرة لابن سعود فذبحهم واستولى على القرية من قرى حائل وفيها سرية صعيرة لابن سعود فذبحهم واستولى على القرية به من قرى حائل وفيها سرية صعيرة لابن سعود في مع و المستولى على القرية به من قرى حائل وفيها سرية صعيرة لابن سعود في ما في المرة حائل وفيها سرية صعيرة لابن سعود المحدود ا

فلما علم عبد العزيز بذلك أمر فيصلا الدويش أن يزحف على حائل ويحاصرها حتى يصل اليه عبد العزيز بنفسه ، فتوجه الدويش بقوة عددها ثلاثة آلاف مقاتل فنزل على ماء ( ياطب ) فبلغه أن ابن طلال خرج بقوة من حائل قاصداً ( الجثامية ) فشد الدويش رحاله مسرعاً ونزل ( الجثامية ) قبل أن يصل اليها ابن طلال ، ثم ان ابن طلال نزل النصية قرب الجثامية وكان جيش أبن طلال مؤلفا من ألف وخسماتة رجل من الحضر وثمانماتة من البدو ومدفعين ، وكان الدويش لايستطيع مجابهة ابن طلال لام متحصن بقصور النبصية فرابط الدويش في الجثامية يناوشهم حتى توجه عبد العزيز من الرياض في يوم ١٣ ذي الحجة عام ١٣٣٩ هـ ، فلما وصل في طريقه إلى ( قبه) ومعه عشرة آلاف مقاتل وبضعة مدافع بلعه أن الدويش في الجثامية وأن ابن طلال في النيصية وأنهما في قتال مستمر فترك نقيل أحماله بعد أن أخذ منها مدافعه وخف مسرعا يحث السير ، وكان مسراه من ذلك المكان فى غرة محرم عام ١٣٤٠ ﻫ فلما وصل إلى ( بقعاء )التقى برسول من الدويش يحمل كتابًا من ابن طلال كتبه للدويش يقول فيه : اننا جميعًا مسلمون وبيننا وبينكم كتاب الله وسنة رسوله فقبل الدويش وكان سريع التصديق ، وماكاد ينسى خدعة سالم الصباح حين خدعه في وقعة الجهرا. فكتب الدويش بلي دعوته ويسأله أن يرسل وفداً من رجاله لهذه الفاية فاغتنم ابن طلال هذه الفرصة بعد أن كف الدويش عن مناوشته فأرسل قسما من جنوده إلى معسكرات الدويش فشرعوا عند أنبثاق الفجر يطلقون نيران مدافعهم على الدويش، فنهض الدويش وجنوده واشتبك معه في قتال أسفر عن مقتل معظمهم وفر الباقون إلى معسكراتهم الرئيسية في النيصية ، فأركب الدويش إلى ابن سعود رسولا آخر يقول أنه وابن رشيد في اشتباك تنال وانه خسر عشرة من رجاله وعشرين جريحا ، فغضب عبد العزبز لاهمال الدويش فكتب له يأمره أن يلزم مكانه ولا يأتى بحركة أخرى حتى يصل البه .

ثم حث عبد العزيز السير بالسرى يقصد الهجوم على ابن طلال بغتة قبل أن يعلم بوصوله وحبث أنه لم يكل من المستطاع الهجوم على النيصية في النهاد لآن بين النيصية والمهاجمين سهلا صفصفا لا يقيهم فيه من رصاص العدو المتحصن في القصور شيء ، وحيث أن جبل ( اجأ ) قريب من النيصية قد تلوذ به جنود ابن طلال إذا اضطرت إلى الهزيمة فقد تقدم عبد العزيز وجنوده تدريجيا إلى منزل الدويش دون أن يعمل بقدومه ابن طلال

وفى عصر ذلك اليوم الذى وصل فيه اجتمع عبد العزيز بقواد جنوده ورؤساء قومه وتشاور معهم فى كيفية الهجوم ومتى يكون موعده فقرروا أن يكون الهجوم آخر النهار

وفى منتصف الليل تقدم جنود الفطغط مع رئيسهم سلطان بن بجاد أثم تقدم فبصل الدويس ومعه جنود مطير ، وتقدم عبد المحسن الفرم ومن معه من حرب أيضا بشم بقية جنود أهل الهجر من عتبة وقحطان وغيرهم .

مشوا جميعهم وطوقوا النصية مزكل الجهات وقطعوا خط الرجعة على الحاصرين في النصية

أما عبد العزيز ومن معه من الحضر فقد ظلوا في مكانهم في مركزهم

الرئيسي وكان ميعاد الهجوم كما اتفقوا عليه إذ أطلقت نيران المدافع على النيصية من المركز الرئيسي

وفي آخر الليل أطلقت نيران المدافع ثم تلتها طلقات عديدة سمعها جنود ابن سعود المحدقون بالنيصية فأزعجت ابن طلال وجنوده وهجم على أثرها الاخوان هجمة واحدة وفتكوا بجنود ابن طلال رأبادوا صفوفه فالتحمت المعركة فكانت على ابن طلال وأهل حائل موتا أحمر عمل فيهما السلاح الآبيض وفتك الآخوان بجيش ابن طلال فتـكا ذريعا ففر ابن طلال وقليل معه سلموا من القتل تلك الليلة إلى جبل ( أجأ ) ثم إلى حائل ، ولاذ من سلم من الموت بقصور النيصية فصوبت عليهم المدافع في الصباح فأصلتهم ناراً حامية ، ثم هجمت عليهم جنود ابن سعود من الحضر وأهل العارض فداهموا القصور وقتلوا جميع من فيها ، وسلم الباقون بعد ما أمنوا على أرواحهم ، وبعد ما تقهقر ابن طلال وخسر معظم رجاله في النيصية والنجأ إلى حائل ، وأرسل عبد العزيز إلى أهل حائل إنذاراً يقول فيه : سلموا تسلموا فجا. الجواب بقبول التسليم على شرط أن يكون ابن طلال أميراً عليهم ، وكان هذا الجراب موحى به اليهم لانه لا يزال سائداً عليهم بمن ثبت معه من جند ألعبيد ومن خدمة آل رشيد ولم يكل لهم زعيم يوحد كلمتهم غيره فنفذ فيهم إرادته ، وعندما جا. هذا الجواب انتقل عبد العزبز بحنوده من الجثامية والنيصية ونزل قرب مدينة حائل ، وقسم جيشه ثلاث فرق ، فرقة تقدمت راحتلت جبل (أجأ )غربي المدينة وعسكرت في عقدة وفرقة عسكرت شمال البله والفرقة الثالثة ظلت مع ابن سعود في المركز الرئيسي جنوب وشرقى البلد وطوقوا حائل من جميع الجهات، وبعدما شددوا الحصار على المدينة وضاق بأهابا الحناق كتب ابن طلال الى المفوض الساى للحكومة الانجليزية فى العراق يسأله أن يتوسط بينه و بين ابن سعود قال السير برسى كوكس فى تقريره إلى حكومة جلالة الملك: بعد أن سلم الآمير عبد الله بن متعب تولى ابن عمه محمد بن طلال الدفاع عن حائل وأرسل إلى مراراً يرجونى التوسط بينه و بين ابن سعود ، ولكن ابن سعود لم يقبل بذلك .

استمر حصار حائل بعد وقعة النصية ثلاثة شهور أرسل عبد العزيز في أثنائها كتابا إلى بعض رجالها يقول فيه : قد طال الحصار وأفبل الشتاء فليعذرنا الآهال إذا أنذ ناهم ، لهم مهلة ثلاثة أيام إن سلبوا وإلا فنحن هاجمون على المدينة لا محالة ، فجاء الجواب أن الآهالى ينفضون أيديهم من حكم آل رشيد وأننا مستعدون لتسليم المدينة متى جاءتنا سرية من جندك و بعد مفاوضة مع أحد زعمائها ابراهيم بن سالم السبهان و بعض الرؤساء من الآعيان حددوا الموعد بتسليم المدينة فانتخب عبد العزيز ألفين من جنوده و توجهوا إلى المدينة تحت جناح الليل ففتحت لهم أبواب المدينة فاستولوا على جميع أبراج السور والمراكز العسكرية خارج السور بعد أن أمنوا الآهالى على أرواحهم وأموالهم .

أما ابن طلال فقد تحصن فى قصر برزان داخل البلد مع حاشيته وعبيده فأرسل اليه عبدالعز يؤمنه على حياته وجميع من معه اذا هو استسلم فأرسل الله الامير فأجاب يطلب أحد أمراء البيت السعودى للاستسلام فأرسل له الامير عبد العزيز بن مساعد بن جلوى ومعه ثلة من الفرسان فدخلوا عليه قصره

فاستسلم وتم الاستيلاء على حائل وعلى جميع امارة بيت آل رشيد في يوم ٢٩ صفر عام ١٣٤٠ هـ .

## غزوة أبها وفتحها والقضاء على إمارات آل عائض والاستيلاء على مقاطعة عسير

لا بدأن نسرد للفارى، الكريم نسب آل عائض ومن كان قبلهم يحكم تلك المقاطعة حتى يتضح له من تاريخ نسبهم وتغلبهم على تلك المقاطعة قبل أن نبسط له حوادث الوقائع الآخيرة التي التهت باستيلاء ابن سعود على تلك البلاد وضعها إلى المملكة العربية السعودية .

كان عائض بن مرعى من بنى مغيد، ومغيد من القبائل القحطانية في عسير، وعندما شارفت مغازى آل سعود في عهد الامام عبد العزيز بن محمد بن سعود في أوائل القرن الثالث عشر هجرية الوصول إلى ما جاور عسير وتراى إلى بعض أهلها ورؤسائها وبعض القبائل فيها أخبار دعوتهم الدينية هاجر إلى المدعية عاصمة آل سعود محمد بن عامر الملقب بأبي نقطة ومعه أخوه عبد الوهاب أبو نقطة من آل المتحيي من قبيلة ربيعة رفيده رغبة منهم في الآخذ بمبادى الدين الحنيف ومعرفة ما كان عليه السلف الصالح وبالتالى بما يجعل لهم السلطة والسيادة على قبائلها في عسير فانتهز الامام عبد العزيز بن يجعل لهم السلطة والسيادة على قبائلها في عسير فانتهز الامام عبد العزيز بن الحد هذه الفرصة وجهز سرية لغزو عسير بقيادة ربيع بن زيد أمير وادى الدواسر وأرفق به محمد بن عامر وأخاه عبد الوهاب فما انتصف عام ١٢١٥ حتى دخل سائر عسير السراة في طاعة ابن سعود وموالاته ثم بعد ذلك أخذت السرايا السعودية من الجيش النجدى ومن والاه من قبائل عسير

تتابع الغزو شمالا بغرب على بني شهر وغيرهم من القبائل وغرباً على تهامه والمخلاف والسلمانى من الذين كانوا مرتبطين اسميا بحكومة صنعا فلما تم لهم الاستيلاء على جميع السراة وعسير وما جاورهما من قبائل تهامة لم يكل من المستطاع أن يحكم سعود تلك الجهات حكما مباشراً لبعدها من مقر إمارته وبعد ما تم للجيش الفاتح عملياته أقام الامام عبد العزيز بن محمد محمد بن عامر أبا نقطة أميراً على السراة وجميع مقاطعة عسير فاستمرت أمارته مدة ثلاثة أعوام ثم توفي على أثر مرض الجدري فاجتمع أهل عسير على مبايعة أخيه عبد الوهاب بن عامر وأفره الامام سعود ابن عبد العزيز على إمارته ، فاستمرت إمارة عبد الوهاب من سنة ١٢١٨ إلى سنة ١٣٣٤ أي نحو سبع سنين قام في أثنائها بجملة من المغازي كان أهمها هجومه على أبي عريش واستيلائه عليها وحرقها وادخال الشريف حمود أبو مسهار في طاعة آل سعود واشتراكه في محاربة الشريف غالب بن مساعد أمير مكة وفتحها فان الامام سعود حينها فتح مكه عام ١٣١٨ كان في الحامية التي تركها في مكة أربعاثة رجل من عسير فأعاد عليهم الشريف غالب الكرة فأخرجهم منها فتوجه الآمير عبد الوهاب من عسير الى الحجاز في جمع عظم من قبائل عسير وأقام مرابطا في القرب من جبل يللم سبعين ليلة اشتبك في أثنائها في معارك قتال مع الشريف غالب نحو ثلاثة عشر معركة كان لعبد الوهاب فيها جميع التفوق والعلبة ، ولم تقتصر إمارة عبد الوهاب على عسير والسراة وما جاورها بل استولى في غزواته على المخلاف والسلمال وقسم كبير من تهامه وأدخلهم في طاعته غير أن ذلك لم يدم طويلا فقد انتهت إمارته بموته قتيلا فی وقعة جرت بینه و بین حمود أ بو مسهار فی و ادی بیش عندما نقض حمود أبو مسهار العهد وانحرف عن طاعة آل سعود وخرج عليهم بمناصرة ابن عمه منصور بن ناصر فلما وصل خبر مقتله إلى العرعية أقام الامام سعود ابن عمه طاى بن شعيب المتحمى أميراً على عسير بدلامن الأمير عبد الوهاب واستمرت امارة طاى من سنة ١٢٢٥ إلى سنة ١٢٣٠ قام أثنائها بعدة غزوات منها اشتراكه مع عنمان المضايفي أمير الحجاز من قبل سعود بن عبد العزيز في قتال الشريف حمود أبو مسهار امير أبي عريش ومنها اصطدامه بجيش محمد على حينها غزا عسيرا وانتصاره عليه عدة مرات وكان طامى بن شعيب هذا أشجع وأقدر وأشهر بمن سَبقه من أمراء عسير وبما أن محمد على والجيش المصرى قد احتلا الحجاز وأخذ نجم آل سغود في الأفول فقد أخذ الجيش المصرى بقيادة محمد على يتقدم نحو الساحل الجنوبى من البحر الآحمر ، فقد جرى بينه وبين قبائل عسير وعلى رأسهم الزعم العظم طامى بن شعيب المتحمى وقبائل زهران وقائع عظيمة ومجازر بشرية هائلة انتهت بهزيمة طاى وقبائل عسير وزهران على أثرها تحصن طامي بشرذمة من جنده في قصركان يملكه في تهامه يسمى مسليه فتعقبه الأشراف الموالون لمحمد على والجيش النركى فحاصروه فيه وقبضوا على طامي بعد ما أعطره الأمان وبعثوا به إلى محمد على الذي كان حينذاك معسكراً في القنفذة ثم بعثه مجمد على الى مصر مقيداً بسلاسل الحديد ، ومن مصر سيق إلى اسينا بول وضربت عنقه هناك رحمة الله وعني عنه .

قال الجبرتى يصف طامياً: ودخلوا بطامى مصر فوق هجين وفى رقبته زنجيل ، والزنجيل مربوط فى رقبة الهجين وصورته شهم عظيم .

وفي هذه الوقائع التي جرت بين الجيش المصرى وقبائل عسير ظهرت شجاعة سعيد بن مسلط ومن معه من قبيلة بني مغيد التي ينتسب لها آل عائض ومعهم رجال ألمع فأقامه العسيريون أميرآ عليهم ودام القتال والمناوشات بعد ذلك بين سرايا الشريف محمد بن عون وبين رجال عسير وعلى رأسهم سعيد بن مسلط دون أن يفوز بطائل مما حمل أحمد بائسًا والى الحجاز من قبل محمد على أن يتقدم بنفسه على رأس جيش قوى ويفتح عسيراً ويعسكر في قرية الملاحة فتصدي له العسيريون يقاتلونه وبعد وقائع كانت الحرب فيها سجالًا يوم لهم ويوم عليهم ، انهزم سعيد بن مسلط وقبائل عسير ولجأ سعيد ومن معه من الرجح الى الاطوار جبل معروف، وظلت هذه الحلة التي على رأسها أحمد باشا نصف عام في عسير ، ثم رحل الوالى من عمير بعد أن رتب فيها حامية فاغتنم سعيد بن مسلط هذه الفرصة وخرج من ملجئه بالاطوار ومدت عسير لديه المساعدة وآزرته فانقض على الحامية التي تركها الوالى أحد في قرية ( طبب) وحاصرها وانتهى الحصار بخروج الحامية منها صلحا بعد أن أمنها واستولى سعيد على القرية غير أن الشريف محمد بن عون لم يترك سعيداً وشأنه فبعدما تمكن سعيد من إخراج الحامية من عسير أعاد الشريف محمد بن عوب عليه الكرة عام . 4 178.

وعندما قرب الشريف من عسير خرج عليه سعيد وقبائل عسير قبل أن يصل الشريف الى حدود عسير فوقع بين الفريقين قتال شديد فى وادى شهر ان انتهى بصلح ومهادنة بنهما حتى عام ١٧٤٧ ه فتوفى سعيد بن مسلط فى هذا العسام بعد إمارة استمرت سبع سنوات انحصر جهوده خلالها فى مقاومة الحلات التركية وحملات الذين يدين لهم الشريف محمد بن عون .

ان إمارة سعيد بن مسلط هذه تعد من انتقال الامارة العامة في عسير من آل المتحمى بني ربيعة رفيدة الى قبيلة بني . غيد فقد قام بالامارة بعد وفاة سعيد بن عمه على بن مجثل المغيدى ، وكان هذا الآمير الجديد من الذين أدركوا عصر آل سعود وكان متضبعاً بمادىء الدين والدعوة الاصلاحية وكان تقياً نقياً شديد الحرص والتملك بدين التوحيد وما كان عليه السلم الصالح ، وقد حمل الناس على متابعة ما جاء في كتاب اقه وسنة رسوله به وكان مع ذلك على شيء من الدهاء وحصافة الرأى فجمع من حوله من العلماء وأر باب النفوذ في عسير وأغدق عليهم العطايا والصلات فكان منهم الدعاة والوعاظ ومنهم القضاة ، وفوق ذلك فانه سعيد الطالع ، ميمون النقية فقد رد حملات محمد على والجنود المصرية ومنع تعرضها لعسير وتقاصرت مطامع محمد بن عون شريف مكة عن التوسع في بلاد عسير

ومن حسن حظ هذا الأمير أن محمد على انتقض على الحكومة العثمانية فقلب لهما ظهر المجن واشتغل عن عسير وصرف جيوشه الى سوريا وفلسطين .

ولم تقتصر أعماله الحربية عليها فقط بل انه استمر زاحفاً الى قلب الاناضول الى أن وصل الى قرب (كوتاهيه ) فحلى اللجو لعلى بن مجئل وكان أول عمل قام به فى عام ١٢٤٣ ه أن غزا قبيلة عبس فى تهامة وشاطرهم

أموالهم وغزا (صبيا) واستولى عليها وطرد من بها من جنود الأراك وعرج فى زحفه على أبي عريش للاستيلاء عليها وكان أميرها حينذاك الشريف على بن حيدر ، وبعد أن تلاحوا معه فى معركة حامية الوطيس توسط بعض الرؤساء فى العسلح بينهما ، ورجع الأمير على بن بحشل الى السراة مكتفياً بما تم له من الاستيلاء على (صبيا) و (جيزان) .

وفى عام ١٧٤٨ هأعاد الكرة على أبى عريش واستولى عليها ، ثم واصل عملياته الحربية حتى استولى على الحديدة وجميع الساحل الغربي وبعد أن أثم الامير على بن مجئل عملياته الحربية أقام فى الحديدة ابن عمه محد بن مفرج أميراً عليها وعلى جميع تلك الجهات التي احتلها وترك معه من الجنود العسيرين نحو سبعائة ورجع الى عسير ، وفى أثناء رجوعه أصابه مرض وعند وصوله الى عسير وافته المنية فات فى يوم ١٢ شوال عام ١٧٤٨ هرحمه الله وعنى عنه .

ويقول المؤرخون إن على بن مجئل كان محسناً فى مدة إمارته ، قضى فيها سبع سنوات كلها خير وبركة وكان الناس حين مات لم يصابو بمصيبة أعظم من مصيبة موته من شدة ما أصابهم من الحزن والجزع عليه ، ويقال أن الامير عليا رحمه الله أوصى قبل موته أن يكون الامر من بعده للاسد الضرغام عايض بن مرعى المغيدى فبايعه النياس واجتموا على طاعته

والأمير عايض هذا هو أحد أفراد أسرة آل عايض الذين كان آخرهم

حسن بن على بن محمد بن عايض ، فني عام ١٧٥٠ زحف الآتراك على عسير بعدا كركثيرة قوية ومعهم الشريف محمد بن عون ، وكان بجيئهم عن طريق بيشة فلما وصلوا الى بلاد شهران خرج عليهم الأمير عايض ورجال عسير ودرات بينهم معركة شديدة في وادى عتود صارت الهزيمة فيها على قبائل عسير ورئيسهم عايض فاحتل الجيش التركى أبها عاصمة إمارة عسير غير أن هذا الاحتلال لم يدم طويلا فقد أعاد الكرة عليهم الأمير عايض وكان النصر حليفه فأخرجهم منها لكن تقهقر الاتراك لم يكن نهائيا بل انسحب معظمهم الى بلاد بني شهر ورا بطوا فيها والبعض الآخر انسحب إلى ثغر القنفذة واستقر فيها.

لم تقتصر العملبات الحربية التى قام بها الترك على عسير السراة فقط بل أنهم سيروا حملة أخرى إلى تهامة فاحتلت جيزان وصبيا وجبيع ما حولهما من بلدان الساحل العربي الجنوبي فاضطر الآمير محمد بن مفرج الى أن يصالحهم على تسليم الحديدة على شرط أن يخرج بما في يده من مال وسلاح . ثم أنه لما اشتقرت الجنود التركية في ثغر القنفذة كما قلنا سابقا وتم الاستيلاء على الحديدة وما جاورها أخذ الاتراك يعيدون الكرة على عسير فقد زحفوا من الحجاز من كل حدب وصوب وتفرقت بهم السبل تكاثراً وتفاحراً فنهم من أخذ طريق شهران ومنهم من جاء عن طريق بني شعبه اما الشريف محد بن عون فقد زحف عن طريق بيشه ومنهم من جاء عن طريق الساحل ، وبعد قتال ومعارك ومناوشات يطول شرحها ثم الانتصار لعابض وقبائل عسير على الترك وقبائل الحجاز وطرده من عسير ، ولم ينتصف عام ١٩٥١ ه إلا وقد ثم جلاء الجنود التركية عن مقاطعة عسير ينتصف عام ١٩٥١ ه إلا وقد ثم جلاء الجنود التركية عن مقاطعة عسير

ثم أن الأمير عايض آنس من نفسه الفوة عام ١٧٥٧ ه فغزا بلاد غامد وزهران وأخرج الجيش التركى منها واحتلها وأدخلها فى طاعته

وبعد أن تم الانتصار لعايض على الترك في عسير وغامد وزهران واصل زحفه على تهامة وتم له النصر على المحتلين في الساحل العربي الجنوبي وأخرجهم من تهامة وأخضع جميع القبائل الموالية لهم في طاعته ، ثم زحف نحو الشهال الشرقي وأخضع جميع القبائل هناك حتى وقف على تثليث.

استمرت ولاية عايض في أمن ورخاء ، وفي عام ١٢٦٨ ه سير عباس الأول والى مصر حملة كبيرة على عسير مؤلفة من عشرة آلاف جندى نظامى فجاءت عن طريق ينبع ثم على المدينة المنورة وانضم اليها كثير من قبائل حرب ومطير وغيرهم وعندما وصلت إلى عسير نازلها الأمير عايض وقبائل عسير فهزموها شر هزيمة بعد أن قتلوا معظم رجالها فتقهقر من سلم منهم إلى جبال تهامة ثم طاردهم عايض فطردهم إلى الحجاز .

واستمرت ولاية عايض بعد هذا البصر العظيم إلى عام ١٢٧٣ هـ حيث وافته المنية من جراء وباء وقع في عسير وتهامة في ذلك العام ومات منه خلق كثير

فقام بعده بالامارة على عسير ابنه محمد بن عايض فقضى فى ولايته مدة أربعة عشر عاماً وحدود إمارته ممتدة من جهة الجنوب حتى السواحل الجنوبية ومن جهة الشهال إلى بيشة وبلاد غامد وزهر أن ومن الشرق الشهال الى ثنليث ، وكان الحكومة العثمانية فى زمان إمارته لا تزال مشغولة فى لم الشعث بسب الحروب والفتن التى سببتها ثورة محمد على ، وكذلك كان فى

آخر إمارة الامير محمد بن عايض قد تزعزت سيادة آل سعود بسبب النزاع الذي حصل بين ابني الامام فيصل عبد الله وسعود، فأعادت الدرلة العثمانية الكرة على عسير في عام ١٢٨٨ ه فجهزت حملة قوية سيرتها على عسير بقيادة محمد رديف باشا فنابع زحفه على عسير واستهال رؤساه الفبائل فيها فهد له ذلك الاستيلاء عليها، وبعد مقاومة عنيفة قامت بها قبائل عسير وعلى رأسهم محمد بن عايض، وأخيراً استسلم الامير محمد بن عايض الذي كان قد أخلى أبها وتحصن في قصر ريدة ، استسلم بأمان من القائد محمد رديف، ولكنه قتل بعد أن أعطوه العهد والامان

ظل الترك يحكمون عسيراً ويتصرفون فيها من عام ١٢٨٨ هـ حتى عام ١٧٢٧ هـ

وعلى أثر مقتل محمد بن عايض نأسست المتصرفية وظلت الدولة العثمانية تحافظ على أسرة آل عايض وتستعين بهم بلكانت تعين أحد أمراء هذه الأسرة معاونا للمتصرف في عير وآخر من تولى هذا المنصب الأمير حسن بن على بن محمد بن عايض الذي تعين معاونا للمتصرف في عسير سليان شفيق باشا.

ثم قامت الحرب العالمية الأولى فجن الترك عن عسير فتولى الأمير حسن الامارة فيها واستقل بها فظل مستبداً ، فنفرت القبائل من حكمه خصوصاً زهران وغامد وقحطان ، وأرسلت وفردها تشتكى الى عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود سلطان نجد ، فبعث اليهم بستة من العلماء وكتب الى حسن بن على بن عايض والى رؤساء قحطان وزهران ينصحهم بالمسالمة ويدءوهم الى الرجوع الى ماكان عليه أجدادهم ولكن (حسن) أبي

قبول التوسط ورد قائلا : إذا كان ابن سعود يتدخل فى شؤون عسير فان فى استطاعتى أن أزحف إلى بيشة النخل بقوة من قبائل عسير واحتلها حبث أنها تابعة لامارة أجدادى فى الماضى .

هندئذ أمر عبد العزيز على ابن عمه الامير عبد العزيز بن مساعد بن جلوى عام ١٣٣٨ هم أن يسير بقوة من جنود قحطان وقلبل من أهل الحضر من العارض قدرها ثلاثة آلاف مقاتل . وأمره أولا : أن يدعو حسن بن عايض إلى أن يكون مع ابن سعود كما كان آباؤه وأجداده ثم يهاجه إذا أبي وتمرد .

سار الأمير ابن مساعد في شهر شعبان من العام المذكو وعندما دنا من جبال عسير دانت له قبائل شهران وعلى رأسها من رؤسائهم سعيد بن بن مشيط وعمد دليم، وبعد ما زحف الى أبها خرج اليه حسن بن عايض ومن معه من قبائل عسير فالتقي الفريقان في قرية (حجلا) الواقعة بين أبها وخيس مشيط فكانت الوقعة كبيرة انهزم فيها حسن وأتباعه بعد أن خسروا معظم رجالهم ، ثم استمر عبد العزيز بن مساعد في زحفه فدخل مدينة أبها بعد أن أخلاها ابن عايض وفر منها واعتصم في جبل حرملة ، فواصل ابن مساعد زحفه من أبها غربا بجنوب واستولى على جميع السراة وغيرها من النواحي التي تتصل بحدود عمد بن ادريس ، وكان الادريسي هذا يدين سعود بالولاء .

وبعد أن تم لابن مساعد الاستيلاء على عسير ونواحيه أرسل إلى حسن وابن عمه محمد بن عبد الرحن بن عايض يؤمنهم فرجعوا من (حرملة)

واستسلوا فارسلهم وجميع أسرة آل عايض ومعهم محمد بن مسلط إلى عبد العزيز في الرياض ، وقد أقاموا في الرياض عدة شهور مكرمين ثم اتفقوا مع ان سعود على أن يكونوا معه كماكان أجدادهم من قبل ، وقد قال عبد العزيز بن سعود يخاطب (حسن) : عندما سأل الترك عبد الله بن عون شريف مكه أن يهاجمكم وينكل بكم في وقت إمارة جدكم محمد بن عايض أرسل الشريف يستنجد بعمى عبد الله بن فيصل ، فأجاب عمى يقول : إن محمد بن عايض رجل منا فكيف نساعدكم عليه ع

ثم عرض على حسن إمارة عسير والرجوع إلى أبها بالشروط التي اشترطها عليه عبد العزيز فرفض حسن قائلا : قد عادينا الناس وعادونا فنحشى إذا أمرتنا عليهم أن يقوموا علينا ، ولكن نكون معاونين لمن تؤمرون أدامكم ، ولكن لا تقصرون علينا من جهة الدنيا وهذا جل ما نبغيه منكم أدامكم اقه ،

فدفع لهم عبد العريز خمسة وستين ألف ريال فرنسي مفارنة وخصص لهم ولعائلاتهم مقررات شهرية ، فرجع آل عايض إلى أبها ، وغين عبد العزيز خادمه شويش بن ضويحي أميراً على مقاطعة عسير ، وعند وصولهم إلى بلادم أقام محد بن عايض في أبها عند أميرها ، أما حس فقد استأذن الامير أن يبقى في جبل حرملة عند عائلته هناك فأذن له وأقام فيها ، وكانت سيرتهم حسنة في مدة إمارة شويش ثم استبدل عبد العزيز شويشاً بأمير عبره هو عبد الله بن سويلم ، فحك هذا الامير مدة يسيرة وكانت سيرة آل عايض حسنة أيضاً ، ثم تعين فهد العقيلي أميراً على عسير بدلا من ابن سويلم فسامت الحالة هناك بسبب تصرف هذا الامير الجديد وعدم

خبرته فى إدارة الامارة ، فاغتم حسن فرصة اظهار قبائل عسير سخطها على تصرفات العقيلى فشرع يدس الدسائس على ابن سعود ثم مشى بعد فئنة أثارها بقوة من قومه وحاصر أبها واميرها وحامية ابن سعود مدة عشرة ايام فاستسلم فهد العقيلى والحامية ثم اسره ورجاله واعتقلهم فى خيس مشيط ، وكانت هذه الفتة التى اثارها حسن لا تخلو من يد محركة لها من الشريف حسين ، فقد كان الحسين يستنهض بنى شهر ويساعدهم بالمال والسلاح ليكونوا مع ابن عايض يداً واحدة على ابن سعود ، فتفاقم الامر واشتد الحفطر على سيادة ابن سعود فى عسير واستمرت هذه الحال مايقارب شهرين

وبعد سقوط حائل بيضعة اشهر جهر عبد العزيز ابنه فيصلا بحلة قوية على عسير مؤلفة من ستة آلاف مقاتل من الأخوان فسار بهم نحو عسير وعندما دنا منهم انعنم اليه أربعة آلاف مقاتل من قحطان وزهران وشهران وغيرهم ، وعند وصوله الى بيشة كان ينو شهر الذين حرضهم الشريف حسين وساعدهم بالمال والسلاح زاحفين الى بيشة يريدون احتلالها فهجمت عليهم شلة من جنود فيصل وأبادتهم عن بكرة أبيهم ، وكان الأمير محد بن عايض مرابطا في خيس مشيط ، فلما علم بقدوم فيصل تقهقر بمن معه من جنود عسير الى (حجلا) فاقتفت أثره الفرسان من أتباع فيصل فتراجع الى جنود عسير الى (حجلا) أخلى حسن وابن عمه محد ومن معهما من قبائل عسير أبها ، فلجأ حسن الى حرملة ، أما محد ومن معه فقد فروا ولجأوا الى القنفذة على ساحل البحر الآحر ، وكانت جبال حرملة التي اعتصم فيها حسن منيعة جداً لا يصل اليها إلا أهلها ويصعب ارتقاؤها المتعم فيها حسن منيعة جداً لا يصل اليها إلا أهلها ويصعب ارتقاؤها

إلا مع منافذ معلومة لا يعرفها إلا أهلها ، وكان آل عايض في محاربتهم مع الآتراك يلجؤون إليها وهي حصنهم المنيع منذ قديم الزمان .

فاستمر فيها حسن مقيها ومن معه من أسرته آل عايض ، أما محمد فقد سافر من القنفذة الى مكة يستنجد بالملك حسين فأنجده بسرية صفيرة يقودها الشريف عبد أقه بن حزة الفعر ومعها مثنا جندى نظامى بقيادة الملازم حدى بك

ولما ط فيصل بأخبار آل عايض أرسل الى حسن فى حرملة سرايا من الأخوان الواحدة تلو الآخرى ، وبعد تذليل العقبات وبعد معركة استمرت يومين استمر الآخوان فى الصعود حتى وصلوا الى حرملة فلم يحدوا حسناً فيها ، فهدموا قصورها وخر بوها وعادوا الى أبها ، وكان فيصل قد أرسل سرية من الآخوان إلى تهامة لمهاجمة الجيش القادم من مكة ، فكان جو تهامة على الآخوان أشد من القنال ، فقد أصابتهم الحى واشتد عليهم حر تهامة الجهنى فعادوا الى الجيال فاقتفى الجيش الحجازى أثرهم واختلف القائدان عبد الله حزة المقائدان عبد الله حزة والملازم حدى بك ، فقد قام الشريف عبد الله حزة الكلمة الآخيرة الشريف عبد الله حزة فقد سلك بالجيش الطريق التى حذره منها حدى بك ، فكان ذلك من حسن حظ الآخوان الناقين على تهامة وعلى منها حدى بك ، فكان ذلك من حسن حظ الآخوان الناقين على تهامة وعلى جيش الشريف معاً فقد هجموا على هذه الجنود وكادوا يبيدونها عن آخرها بالسيف والرصاص ولم ينج منهم إلا القائدان عبد الله حزة وحدى بك وقليل من البدو لاذوا في فراره بحبل (بارق) فتعقبهم الآخوان فغروا الى وقليل من البدو لاذوا في فراره بحبل (بارق) فتعقبهم الآخوان فغروا الى تهامة ثم الى القنفذة ، وقد استولى الآخوان على جميع ما معهم من مدافع تهامة ثم الى القنفذة ، وقد استولى الآخوان على جميع ما معهم من مدافع

ورشاشات وأسلحة وذخائر ومؤرب ، فأخذوها ورجعوا إلى أبها .

و بعد هزيمة آل عايض وتشتت جيشهم ، ومذبحة الجيش الحجازى أمر فيصل فى أبها سعد بن عفيصان وجعـــــل معه خسمائة من الجند وعاد إلى الرياض فوصلها فى شهر جمادى الثانية عام ١٣٤١ هـ.

## نهاية آل عايض

عاد الشريف حسين فجهز حلة ثانية إلى أبها وفيها الحامية السعودية التي يرأسها سعد بن عفيصان ، ومع هذه الحلة الأمير حسن بن عابض فحاصرت ابن عفيصان والجنود النجديين في أبها ، فاستنجد سعد بن عفيصان بمن حوله من أهل الصبيحة وتثليث من عرب قحطان فجاؤوا لنجدته مع رئيسهم مترك بن شفلوت ، فخرج ابن عفيصان بعده آل عابض ومن معهم من قبائل عسير معها في قتال عنيف تقهقر بعده آل عابض ومن معهم من قبائل عسير وجنود الشريف إلى محايل والقنفذة ، ولكن (حسن) وقليلا بمن معه تصنوا في حرملة ، وقد توفى الأمير سعد بن عفيصان بعد فك الحصار عن على مقاطعة عسير بعد وفاة ابن عفيصان ، وكان هذا الأمير الجديد رجلا على مقاطعة عسير بعد وفاة ابن عفيصان ، وكان هذا الأمير الجديد رجلا حازماً قوى الشكيمة شديد البطش ، معه شيء من الدهاء وحسن حازماً قوى الشكيمة شديد البطش ، معه شيء من الدهاء وحسن التصرف ، وكان فوق هذا كريماً جوادا بعكس من سبقه من أمراء هذه المفاوضة ، فغاوض حسناً ، فطلب منه حسن ان يصل اليه في مقره حرملة المفاوضة ، فغاي ابن ابراهيم الطلب وذهب إلى حسن في حرملة وبذل المفاوضة ، فلي ابن ابراهيم الطلب وذهب إلى حسن في حرملة وبذل ما اطمأن له حسن وجميع من معه من أسرة آل عايض وجاء بهم جميعاً ما اطمأن له حسن وجميع من معه من أسرة آل عايض وجاء بهم جميعاً ما اطمأن له حسن وجميع من معه من أسرة آل عايض وجاء بهم جميعاً ما اطمأن له حسن وجميع من معه من أسرة آل عايض وجاء بهم جميعاً ما اطمأن له حسن وجميع من معه من أسرة آل عايض وجاء بهم جميعاً ما اطمأن له حسن وجميع من معه من أسرة آل عايض وجاء بهم جميعاً

إلى أبها ، ثم رأى الأمير عبد العزيز بن ابراهيم أنه من المستحسن إبعاد حسن وذويه عن أبها إلى الرياض فأرسلهم اليها مخفورين ، وعندما وصلوا إليها عنى عنهم عبد العزيز وأجزل لهم العطاء وخصص لهم شيئاً من المال شهرياً ، وعاش حسن في الرياض مدة من الزمن ثم تونى فيها ، وتونى بعده بمدة يسيرة ابن عمه محمد بن عبد الرحمن بن عايض وأخوه ناصر ومحمد بن مسلط ، أما الباقون فهم على قيد الحياة حتى الآن .

احتلال الطائف ، ووقعة الهدي ، ودخول الفاتحين مكة بقيادة الشريف خالد بن منصور بن لؤى والامير سلطان بن بجاد

في أواسط عام ١٣٤٧ ه انعقد بجلس في الرياض حضره العلماء والآمراء ورؤساء الآخوان ويرأسه الامام عبد الرحمن الفيصل وابنه عبد العزيز ، وعندما تكامل المدعوون لهذا المجلس افتتح الامام عبد الرحمن هذه الجلسة بقوله : جاءتني كتب عديدة من الآخوان ومن رؤساء أهل نجد طالبين الحج وقد أرسلتها في حينها للولد عبد العزيز فها هو أمامكم فاسألوه عما يبدو لكم وفيا ترونه في هذا الآمر ، فقال عبد العزيز : نعم وصلى كل ما كتبتموه وأحملت علماً بما شكوتموه فأن لكل شيء نهاية فلا تيئسوا فأن الأمور مرهونة بأوقاتها ، ثم تكلم الآمير سلطان بن بجاد فقال : نحن نريد الحج ولا نستطيع أن نصبر أكثر بما صبرنا على ترك وكن من أركان المسلام مع قدرتنا عليه ، ليست مكة ملكا لاحد ، ولا يحق لاحد أن الاسلام مع قدرتنا عليه ، ليست مكة ملكا لاحد ، ولا يحق لاحد أن وإذا منعنا شريف مكة دخلناها بالقوة ، وإذا ترون تأجيل الحج هذا العام

فلابد من غزوة الحجاز لتخليص بيت الله الحرام من أيدى الظالمين والمفسدين ، فقال عبد العزيز إن مسائل الحج من المسائل التي يرجع فيها إلى علمائنا فهاهم حاضرون فليتكلموا ، فتتكام الشيخ سعد بن حمد بن عتيق فقال : ان الحج ركن من أركان الاسلام ، ومسلمو نجد وقه الحمد يستطيعون أن يؤدوا هذا الركن على الوجه الآتم بالرضاء أو بالقوة ، ولكن من أصول الشريعة المحمدية النظر في المصالح والمفاسد فا الآمر الذي يؤدي إلى ضرر أو مقسدة قد تنتج عن الاذن لمسلى نجد بالذهاب الى بيت اقه الحرام ؟ ذلك ماكنا نريد أن نقف عليه من الواقفين على سياسة الشريعة

فقال عبد العزيز: نحن لا نريد أن نحارب من سالمنا ، ولا نمتنع عن مولاة من يوالينا ، ولكن شريف مكة الحسين بن على كان دائماً كما تعلمون يردع بذور الشقاق بين عشائرنا وهو الوارث بغضنا من أسلافه ، ومع ذلك فقد بذلت جهدى وكل مافي وسعى لحل المشاكل التي بيننا وبين الحجاز بالتي هي أحسن فكنت كلما دنوت من الحسين تباعد ، وكل ما لنت له تجافي ، ولت أرى في تطور الامور ما ينعش الامل بل أرى الامور تزداد شدة واوتباكا ، واني لا أرى الاستمرار في خطة لا تعزز مركزنا وحقوقنا ومصالحنا.

وقف عبد العزيز في خطابه عند هذا الحد فقرر جميع الحاضرين في هذه الجلسة من العلماء والأمراء والرؤساء النفير إلى الجهاد

وبعد هذا المؤتمر زحفت قوة من الأخوان مؤلفة من أهل النطغط على وأسهم سلطان بن بجاد، ومن أهل عرجا، والعسيلة وساجر أمالى هجر عتيبة ، وأهل هجر قحطان عن بكرة أيهم ، وأهل الحرمة ورنية على رأسهم

الشريف خالد بن منصور بن لؤى فزحفت هذه الجيوش قاصدة الطائف ولم تعلم بهم الحكومة الهاشمية إلا بعد أن وصلوا الحوية قرب الطائف وذلك فى شهر صفر عام ١٣٤٣ ه فاستيقظت الحكومة الهاشمية وأصدرت أمرها على ناظر الحربية صبرى باشا بالدفاع فأصدر أمره إلى الجنود النظامية فخرجوا من الطائف وهم نحو أربعائة جندى ومعهم عدة مدافع ورشاشات وانضم اليهم كثير من البدو فاصطدموا بالاخوان ، ونشبت بينهم المعركة حامية الوطيس فدامت أكثر من ساعة تقهقرت بعدها الجنود الهاشمية ورابطت فى جبال (شبرا) وشرعت تطلق على الاخوان نيران مدافعها ورشاشاتها .

واستمروا ثلاثة أيام فى مناوشات لم يتمكنوا من صد الاخوان وعندما وصلت أخبار الهزيمة الأولى إلى مكة أمر الحسين بن على ابنه على بانجاد جنوده فجاء الامير على بسرية من الحيالة وأخرى من الهجانة فوصل مدينة الطائف فى الصباح وخرج منها عصر ذلك اليوم ليعسكر فى جبل (الهدى) ويتحصن فيها ، وكانت جنود الآخوان تزداد قوة وانتصاراً على المدافعين ، وكان رصاص بنادقهم يصل داخل المدينة وقت الظهيرة ، فاستحوذ الحوف والرعب على الاهالى ، فكان الاشراف فى مقدمة الماربين عن المدينة فقد خرج فى ذلك اليوم الشريف شرف بن راجح أمير الطائف ومعه جميع الاشراف ثم ناظر الحربية وجنوده النظامية ثم جميع الموظفين وجميع حملة السلاح من البدو وغيره ، خرجوا من الطائف وتركوا أهلها المساكين طعمة لرصاص الاخوان ولحقوا بالامير على فى جبل (الهدى) .

وبعد خروج الأشراف وجميع الجنود والمرظفين بساعة واحدة داهم الآخوان البلد بعد العصر كالسيل الجارف وفتكوا بأملها المساكسين وقتلوا كثيراً منهم بمن لا ذنب له 1

وفى الصباح من يوم السبت مرصفر دخل البلد سلطان بن بحاد والشريف خالد بن لؤى ، وقد تخلفا فى مؤخرة الجنود فدخلا الطائف وكفا الآخوان عن القتل وعن الآذى إلى بقية الأهالى وتم لهم الاستيلاء على الطائف وضواحيه .

أما الآمير على فعندما وصلت فلول جنوده المهزمة اليه في الهدى فرهار باً بمن معه من الهدى إلى مكة ، وعندما وصل إلى عرفات نحنب عليه والده الحسين وأوقفه في عرفات ، وشرع بعد ما يستطيع اعداده من القوة لاسترجاع الطائف فجمع جميع ما يملكه من القوة ومن شتات جنوده ، وبمن كان يستطيع تجنيده من البدو ، فجمع في تجنيده الجديد خسمائة من الجنود النظاميين من البدو ومائتين من أهل مكة وسيرهم إلى ابنه على في عرفات ، وأمره أن يرجع الى قتال الآخوان وإخراجهم من الطائف فشي الآمير على بهذه القرات من عرفات الى الهدى ، وكان الاخوان قد علموا برجوعه فرحفوا اليه في ( الهدى ) ، وفي آخر الليل من ليلة ٢٦ صفر عام ١٣٤٣ هجموا عليه هجوماً شديداً واعلوا السيف في رقاب الجند واحتلوا ( الهدى ) واستولوا على جميع ما مع الشريف من المدافع والرشاشات والاسلحة والذخائر والمؤن ، وفر الآمير على ومن سلم من القتل تلك الليلة وعادوا إلى مكة .

بعد وقعة ( الهـدى ) وهزيمة الأمير على فيها ومقتل جنده اجتمع

أعيان مكة وجدة وفيهم الاكابر والاشراف والعلماء والرؤساء اجتمعوا في جدة وأبرقوا برقية من محل اجتماعهم إلى الملك حسين هذا نصها :

صاحب الجلالة الملك حسين المعظم ، مكه .

بما أن الشعب الحبازى بأجمعه واقع الآن فى الفوضى العامة بعدما قتل الجيش بالمدافع وعجزت الحكومة عن صون الارواح والاموال ، وبما أن الحرمين الشريفين خاصة وعموم البلاد عامة مستهدفة لكارثة قريبة عاجلة ساحقة ، وبما أن الحبجاز بلد مقدس يعنى أمره جميع المسلمين ، لذلك قررت الامة نهائياً طلب تناذلكم عن الملك وتنصيب ابنكم على ملكا على الحبجاز فقط مقيداً بدستور وبمجلسين وطنيين ، والله الموفق لما فيه الصلاح والفلاح .

وقد وقع هذه البرقية أكثر من أربعين رجلا من العلماء والآشراف والأعيان والتجار ، فجاءهم الجواب دون إبطاء يقول : إنه مستعد للتنازل إذا عينوا غير ابنه على ، فلم يقتنع المجلس بهذا الرد فعمدوا إلى التليفون وأنابو أحد الاعضاء منهم وهو الشيخ طاهر الدباغ فأخذ في مكالمة الحسين وبعد أخذ ورد ، والحاح واصرار من الحسين على عدم التنازل لعلى ، أبرقوا برقية ثانية حملوا الحسين فيها مسئولية جميع ما يقع ، وألحوا عليه في التنازل عن فكرته فقبل التنازل عن الملك لابنه على فأسرعت الهيئة في العمل وبايعوا علياً ملكا على الحبجاز ، وأبرقوا إلى الحسين يقولون: قد تمت البيعية لابنكم على ، وقد فوض جلالته من يستلم البلاد وشئونها ، فالمنتظر من مولانا مبارحتها بكل احترام تهدئة للأحوال ( تاريخ ٢ ربيع الاول عام ١٣٤٣ هـ

فتررت الآمة البيعة لعلى نهائيا ملكا دستوريا على الحجاز فقط ، وأن يكون للبلاد بجلس نيابى وطنى وقانون أساسى تضعه جمعية تأسيسية ، وبما أن الوقت ضيق عن تأسيس المجلس الوطنى النيابى ، فقد قررت الآمة أن تشكل هيئة مؤقتة لمراقبة الأعمال الحكومية .

وفي اليوم الحامس رجع الملك على إلى مكة عائدًا من جذة بعد البيعة ، وفي اليوم العاشر منه وصلت إلى جدة قافلة من الجال تحمل أمنعة الحسين بينها أربعون جملا محلة بثمانين صفيحة من صفائح البترول علوءة من الذهب الانجليزي قدروها بأربعائة ألف جنيه ذهبية ، ثم بعد وصولها وصل الحسين إلى جدة ورفض مقابلة أحد من الناس ، وفي عزلته أرسل بلاغا إلى رئيس وكلاء الحكومة وفيه يحتج على الحكومة الدستورية سيافى الحرمين الشريفين ويعدد فيه تجاوز ابن سعود ومطامع الامام يحبي حميد الدين إمام صنعاء فقد قال فيه : أما الحكومة الدستورية سما في الحرمين الشريفين ، فالعمل فيها ينبذ ما جاء في كتاب انه وسنة رسوله ﷺ إن العمل في البلاد المقدسة بالقوانين البشرية لما تأباه شعائر الاسلام وفراتض الدين ، والأخلاق الشريفة مادة ومعنى ، وقد قال محتجا على حصر السلطة في الحجاز : لو لم يكن في هذا إلا تأملنا في مساعي الحضرة السعودية من الاستيلاء على حائل قاعدة وإمارة بيت الرشيد والجوف مقر آل شعلان ، وتشبثه في ضبط الكويت وتعرضه لامارة العايض في عسير بل تجاوز حتى على مكة المكرمة ، ومساعى إمام صنعاء لضم بلاد حاشد وتهامة الشواقع وحصره الادريسي على الحديدة وما حولها ، ثم قال وعليه بلعوا الهيئة الموقرة احتجاجي القطعي ، أرلا : على تحديد نفرذ الحجاز ، ثانيا : على

ابدال العمل بكتاب الله بالقوانين ، لذلك فانني أحفظ حقوق اعتراضي وإنكارى بالمادة والمعنى على كل ما ذكر ، حرر في ١٥ ربيع أول عام ١٣٤٣ ه.

وفي اليوم الذي نزل فيه الحسين البحر كان الآخوان قد وصلوا قرية (الزيمة ) محرمين ملبين ، وعند وصولهم الزيمة انسحب الملك على من مكة قاصداً جدة ومعه ماثنا جندى من الشرطة ، وماثنان من جنود النظام ، وفي يوم ١٧ دبيع أول وصل الآخوان مكة فدخلوها منكسين لسلاحهم ، فطافوا بالبيت الشريف وسعوا بين الصفا والمروة ، واستولوا بعد حل الاحرام على البلد المقدس وهم ينادون بالامان ، ثم أن الملك عليا أبرق من جدة إلى ابن سعود عن طريق البحرين يقول : ان أقصى رغيتي أن يسود السلام في الجزيزة العربية ، وأن تعود السكينة ما بين الحجاز ونجد ، واني باسط لك يدى بالسلم ، ومقترح عليك عقد مؤتمر للرجوع إلى إتمام باسط لك يدى بالسلم ، ومقترح عليك عقد مؤتمر للرجوع إلى إتمام المفاوضات التي بدأت في الكويت ولازالة بواعث الحلاف ، وقد اشترط جلاء الجنود النجدية من الحجاز ، فأجابه ابن سعود يقول : إذا كنتم تحبون جلاء الجنود النجدية من الحجاز ، فأجابه ابن سعود يقول : إذا كنتم تحبون السلام وحقن الدماء فأخلوا الحجاز وانتظروا حكم العالم الاسلامي ، فان اختار غيركم ، فنحن نقبل حكمه بكل إرتياح ، أما إذا بقيتم في الحجاز فإن مستولية ما يقع على عاتقسكم .

وقد رأى أقطاب الحزب الوطنى فى جدة أن يتصلوا بقواد الجيش السعودى علم يصلون إلى حل فأرسلوا لهم كتابا من عموم أهل مكة الموجودين فى جدة إلى خالد بن منصور فى مكة يقولون: إنه وصلهم كتاب من الامام عبد العزير بن سعود يخاطب فيه أهل مكة وجدة ، ويؤمنهم على

أرواحهم وأموالهم ، ويذكر فيه مساوى، الحسين ، وما هو واقع بينهم من الحلاف ، ويقولون فيه : إن الحسين تنازل عن الملك لولده على ، وبايعه الناس لما يعرفونه فيه من حسن أخلاقه وحيه للمسالمة ، وأنهم اشترطوا عليه النزول على رأى المسلمين فما يقررونه لسعادة البلاد ، واستقرار الامن فيها ، ثم قالوا : وحيث أن الامام ذكر في كتابه أنه سيجعل أمر هذه البلاد المقدسة شورى بين المسلمين ، فقد اتفقنا ولله الحمد نحن وإياه على نقطة واحدة ، لا شك أن فيها المصلحة العامة لهذه البلاد المحترمة ، فنرى أنه لم يبق موجب للقتال وسفك الدماء وأصبح كل المطلوب من الطرفين واضحاً جليا ، وحيث أن الامر كما ذكر نكلف سيادتكم بالموافقة على إرسال مندوبين منا لطرفكم يكرنون في إمان الله ثم في أمانكم وفي أمان الامام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل السعود لعقد هدنة توقف القتال وتصون الطرفين من سفك الدماء إلى أن تحضر الوفود التي طلب حضورها من الاقطار الاسلامية ، وعلى الخصوص من جمعية الخلافة في الهند ، وبعد اجتماع الوفود ننزل على ما تقرره وتراه ، هذا ما ندعوكم اليه ونكلفكم بقبرله طبقا لما جاء في كتاب الامام عبد العزيز ، ولا شك أنكم توافقون علمه، واقه ولى النوفيق.

أما الكتاب الذى أشار اليه الحزب الوطنى فى كتابه إلى خاله منصور فهذا نصه :

بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد العزيز بن عبد الرحن الفيصل آل سعود ، إلى كافة من يراه

من أهل مكة وجدة وتوابعها من الآشراف والاعيان والجاورين والسكان وفقنا الله وإيام لمسا يحبه ويرضاه .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد: فإن الموجب لذلك هو شفقتنا عايكم وعلى جميع المسلين لاصلاح أحوالهم في أمر دينهم ودنياهم ولم نزل نكرر على الحسين النصائح ، ونحرضه على ما يجمع شمل العرب لتكون كلمهم واحدة ، ولكن غلب الطبع التطبع ، ولا يحتاج تطويل الشرح لما ينطوى عليه الحسين وأكبر شاهد عليه هومارأيتموه وشاهدتموه من أفواله وأفعاله في هذه البلاد المباركة التي هي مهبط الوحي بما يشكره عقل كل مسلم. وعلاوة على ذلك ما ينكره كل من يحب المسلمين ولو لم يكن منهم ، فالرجل ترك مزايا الانصاف ومنتسب لهذا البيت الكريم ، وأهمل حقوق هذه البقعة المباركة في عدم ركوب طريقة السلف الصالح التي هي شرفه وشرف المسلمين خصوصاً والغرب عموما، ولا شك أنه من ترك ما كان عليه النبي ﷺ وأصحابه وهو يتسمى باسم الاسلام خصوصا ان كان من أهل البيت الشريف وطمح إلى غيرها من الزخارف التي شؤم على الأسلام خصوصاً وعلى العرب عموماً ، فهو الآخير فيه ، فمنذ دخل الحجاز جعل همه الايقاع بنجد والنجديين ، وقد تظاهر بذلك منذ تفرد بالحكم وقبض عل زمام الأمور ، وقد بلغ من تهوره أن منع أهل نجد قاطبة من حج بيت الله الحرام ، وهو أحد أركان الاسلام الخسة ، فعنلا عما يأتيه وعماله من المظالم والمعاملات القاسية تجاه حجاج بيت اقه الحرام الذين يأتون من مشارق الأرض ومعاربها ، ومن هذه المدة تركنا التدخل في أمور الحجاز لاجل هذا البيت الشريف ورجاء للسلم والأمان ، ولكن مع الأسف لم

نحظ بذلك منه ، وفي هذه الآيام الماضية وسفره إلى الأردن بانت نواياه ومقاصده للسلمين نحونا حينها طلب تجزئة بلادنا وتشتيت شملناحتي يئسنا من الوصول إلى حل المشاكل معه لجمع كلمة العرب، فوالله لا نعلم شيئًا ينقم به علينا إلا كما قال الله جل وعلا : . وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ، ولكنا والحدقه لسنا متأسفين على شيء إذا سلم ديننا وشرفنا فليس لنا رغبة في زخارف الحسين لا في ملك ولا في خلافة ، ولكر غاية قصدنا أن تكوركابة الله هي العليا ودينه هو الظاهر ويسلم شرف العرب ، فلذلك لحقتنا الغيرة الاسلامية والحية العربية أن نفدى بأنفسنا وأموالنا لمسا يقوم به دين الله ويحسى به حرمه الشريف الذي أمر الله بتطهيره وتعظيمه واحترامه والذي قال الله فيه : « وإذ بوأنا لابراهم مقام البيت ابراهم أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والماكفين والركع السجود . . وقد إخواننا وأحببت أن أعرض عليكم ما عندى فان أجبتمونا فنعم المطلوب ه وان أيتم فهذا الذي يعذرنا عند الله وعنـد المسلمين ، وأبرأ إلى الله أن أتجاوز شيئا بمنا حرمته الشريعة خصوصا في هذا الحرم الشريف الذي قال الله فيه : • ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب ألم ، • أما الذي عندي لكم يا أهل مكة فهو أن أقول لكم عليكم با أهل مكة عهد الله وميثاقه على دمائكم وأموالكم وأن تحترموا ما بحرمة هذا البيت الشريف كما حرم الله على لسان ابراهم الحليل ، ونبيه محمد على ، وأن لاتعاملوا بما تكرهونه ولا يمضى فيكم جلَّلِلْ أو دقيق إلا بحكم الشرع الشريف ، لا في عاجل الامر ولا في آلجه وأن نبذل جهدنا فيا يؤمن هذا الحرم الشريف وسكانه وطرقه والوافدين اليه ، وأن لا نوالي عليكم من تكرهونه وأن لا نعاملكم

معاملة الملك والجبروت بل نعاملكم معاملة الرفق والنصح والسكينة والراحة وأن لا يكون أمر هذين الحرمين الشريفين إلا شورى بين المسلمين ، وأن لا يمنى فيهما أمر يضر بهما أو بشرفهما او بأهلهما إلا ما وافقت عليه الشريعة ورضيه المسلمون ، وهذا كتابي شاهد لى وعلى عند اقه وعند المسلمين وعلى ما قلت عهد الله وميثاقه ، وهذا الذى يلزمنا وسترون منا ان شاء اقه ما يسركم ويسر خواطركم أكثر مما ذكرنا ونرجو أن اقه يهدينا وإياكم لمايحبه ويرضاه وأن يصلح بنا وبكم البلاد والعباد ويجعلنا وإياكم هادين مهتدين لا منالين ولا مصلين ويمنعنا وإياكم سوء الفتن وينصر دينه ويعلى كلمته ويذل أعداء دينه ، ولا حول ولا قوة إلا باقه العلى العظيم ، حرر فى كلمته ويذل أعداء دينه ، ولا حول ولا قوة إلا باقه العلى العظيم ، حرر فى

وقد أجاب خالد بن لؤى على كتاب الحزب الرطني بما هو آت: بسم الله الرحمن الرحيم . .

من خالد بن منصور بن لؤى إلى عجد الطويل وكافة الأعضاء ، السلام على عباد اقة الصالحين ، أما بعد : فخطكم وصل وفهمنا مضمونه ، بعده من طرف بيت اقة الحرام جابه الله عنوة للسلمين والذى يبي يتعلق بالحسين بمحبة أو بمعاونة ما له عندنا إلا المقاومة بحول الله وقوته ، وإن بغى على بن الحسين الأمان فيقبل ويواجهنا مؤمن والمجالسة والمخابرة لها واعى ، وهو الامام عبد العزيز حفظه الله ورعاه ، ومع وصوله يستوى علم زين ، ومقام على عندكم من غير مواجهة بيننا وبينه نقيجة للفساد . يكون معلوم ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، حرد فى ٢٨ ربيع الأول سنة على نبينا عمد وعلى آله وصحبه وسلم ، حرد فى ٢٨ ربيع الأول

وفى يوم ٢٧ منه أرسل الحزب الوطنى كتابا إلى خالد جاء فيه: وصل كتابكم وما به من علم ، وسنرسل أربعة أشخاص نيابة عن الأهالى بجدة السلام عليكم وافهامكم بالحقائق وأخذ الحقائق منكم رأسا وما ذكر تموه من المحبة والتعلق بالرجل فليس عندنا من هذا شيء ولا لنا تعلق إلا بما فيه مصلحة المسلمين وانه على ما نقول وكيل.

وبالرغم بما جاء في كتاب خالد لهم فقد أرسلوا وفداً مؤلفا من الشيخ محد نصيف وعبد الرؤوف الصبان ومحمود شلهوب ، وصالح شطا ، وعلى سلامة ، وسليان عزاية ، يحملون توكيلات من الحزب تخول لهم المفاوضة في كل ما يحقن الدماء فلما وصلوا مكة وقابلوا خالداً خيرهم بين ثلاث : إما أن يقبضوا على وعلى ، أو يخرجوه من الحجاز ، وإن لم يقدروا لصعفهم فان لديه قوة من البدو المتطوعين في الجيش السعودي تساعدهم على ما يريدون وقال : إنه لايستطيع أن يتساهل وأن لهم مهلة عشرة أيام ، فعاد الوفد إلى جدة في يوم ٢٦ منه يحمل هذه الشروط، ولما أبلغها الحزبوأعيان التنازل والسفر من الحجاز، وقال بعضهم بالتريث والانتظار، والآخر بارجاء الامر إلى غد ، وفي يوم غد عقد الاجتماع فوقف رئيس الحزب واعلن الامر إلى غد ، وفي يوم غد عقد الاجتماع فوقف رئيس الحزب واعلن أن مهمة الحزب قد انتهت ولذلك قرر الغاده وحله ، وكان ذلك في يوم

<sup>(</sup> م ۱۱ - تاريخ ملوك آل سمود )

كانوا ظالعين مع السعوديين ، وأنهم عملوا في سبيل استيلاء ابن سعود على الحجاز .

## حصار جدة ، وسقوطها بعد دفاع دام عاماكاملا وسافر على منها الى العراق

ثم أن الملك على قرر الدفاع ، فكتب إليه الحزب يتوسل اليه باسم الانسانية أن ينزل على رأى المسلمين الحجازيين بالرجوع عن الدفاع الذي استعد له فأجاب : أن لابد من الدفاع عن بلاد آبائه وأجداده وهدد دعاة السلم بالعقاب الشديد ، وعلاوة على ذلك فان الملك علياً حينها اطلع على الكتابات التي جرت بين الحزب وخالد كتب إلى خالد يقول: اطلعنا على الكتب التي وردت منكم لأهل جدة عموما وخصوصاً وفيها النهديد والوعيد وحيث أن هؤلاء محكومون بحكام ورؤساء ليس في استطاعتهم تنفيذ ما تطلبونه منهم وليس من شيمتهم إجراء ذلك رأينا أن تحرر لك هذا الكتاب بأنك انكنت مفوضاً من قبل الآخ عبد العزيز بن سعود سلطان نجد في المذاكرة فيما يحقن الدماء بين المسلمين ويدفع السحق والمحق عن البلاد فعين لنا مندوبين من طرفكم ومندوبين من طرفنا نعينهم ويحتمعون عندك في مكة للمفاوضة أو في بحرة ، وأن كنت غير مفوض من قبل السلطان عبد العزيز فتخبره يفوضك أو يفوض غيرك بمن يراء للمفارضة في هذا الشأن وتكون الحركات الحربية موقوفة بيننا وبينك إلى أن يأتي الجواب من الآخ عبد العزيز ، وإن قلت لا هذا ولا هذا فالأمر مفوض لمن في يده الأمر والعزة والقدرة في كل حال . على أثر هذا الكتاب أرسل قناصل الدول الموجودون في جدة كتاباً إلى قواد ابن سعود في مكة يقولون فيه : نظراً لوجود عدد عظيم من رعايانا القاطنين في هذا البلد المقدس نرى من واجباتنا وحقوقنا أن ندعوكم باسم حكوماتنا إلى إحترام أشخاص رعايانا وأموالهم في أى مكان كان ، وفي أى وقت كان ، ولهذا الباعث نرى لزوم إعلامكم أن حكوماتنا لا يسعها إلا أن ترى على عاتقكم وعانق جيشكم وعانق كل من هو عامل باسمكم مسئولية ما يقع من قتل أو سلب أو نهب يمسان رعايانا والسلام ، التوقيع معتمد انجلترا ، وفر نسا ، وهولندا ، وإيطاليا ، وإيران .

## فجاء الجواب دون إبطاء:

من خالد بن منصور بن ازى ، وسلطان بن بجاد إلى حضرات قناصل الدول: قنصل بريطانيا ، وقنصل فرنسا ، وقنصل هولندا ، وقنصل إيطاليا وقنصل إيران ، أما بعد : فيكون لديكم معلوما أنه ليس لنا بغى سوى مكث على بن الحسين عندكم فى جدة وهو ساع علينا وعلى رعايانا بالفساد ويوشى قبائل حرب على قطع السبل ومنع الأرزاق بين مكة وجدة ، فالآن إن كان لكم قدرة على إخراجه من جدة فحرجوه وإلا ميزوا بين رعاياكم ومن التحق بهم وعرفونا بمحلهم وانا بهم أبصر ، ومن طرف منشور الامام عبد العزيز لاهل جدة بعزلة الحسين ويقدم ولده على ، مضمونة أنه لايقبل الحسين ولا أولاده ، والمنشور لابد يصل الى جدة عن قريب ، والجواب مطلوب بحال السرعة . ولا حول ولا قوة إلا باقة العلى العظيم .

ولما تلتى القناصل هذا الكتاب أرسلوا ردهم عليه فى الحال : جدة في ٧ نوفبر عام ١٩٧٤ الى خالد بن منصور بن لؤى وسلطان بن بجاد،

بعد الاحترام، وصلنا كتابكا ولا يخفاكا أن حكوماتنا ملتزمة الحياد التام في الحرب القائمة بين الحجاز ونجد، فعلى ذلك نحن محايدون، ولا يمكننا التدخل بأى وجه كان في هذا الحصام وقد أخذنا علما بتصريحكا بأن ليس لكما نظر في رعايانا ويؤيد مضمونه كتابنا الأول والسلام.

كتاب الملك على الى السلطان عبد العزيز ( ولم يتلق الملك على جوابا عليه )

قال الملك على:

بعد السلام ودفع الشقاق بين العرب ، ونظراً المئقة التامة بمبادى، الموافقة قد بدلت الحكومة السابقة وأقامتي ملكا عليه ، وبما أن أمانة الملك قد أودعت الموافقة وانقياداً لأوامر الحالق عن وجل ، وحبا في إتحادنا وكرها لسفك الدماء بين وانقياداً لأوامر الحالق عز وجل ، وحبا في إتحادنا وكرها لسفك الدماء بين أمة واحدة إتباعا للرأى العام الاسلامي والمراجعة الواردة لى من الاقطار الاسلامية الموافقة للبادى، الاسلامية قد قررت بحميع ما يمكن لعقدى صلحا شريفا يزيل جميع الموانع والمشاكل الموجودة بين الطرفين والدخول في عهد جديد يؤمن مصلحة الجميع من المسلمين خاصة والعرب عامة ، ولذا انسحبت من مكه بدون حرب لحفظ بيت الله الحرام ولمنع تكرار فظائع المطاقف الذي ارتكبها جيشكم ولانتظار جواب مراجعتي الأولى في جدة ويما أن الجواب لم يأت حتى الآن ، ولم يوجد أحد يرأس جيشكم يمكني المراجعة معه اضطررت أن أراجعكم مرة ثانية ، وأن أنشر مراجعتي هذه

علنا بين المسلبين ، أبلغ عظمتكم والبلاد قد أصبحت في حالة عسكرية يمكنها أن تسترجع ما أضاعته باذن الله ، وإذا وافقتم على هذا التكليف الآخير أرجو لحين المفاوضات أن تبلغوا جبشكم في مكة رفع ممنوعية أدا، فرائض الدين من قبل الآئمة الثلاثة حالا ، وانني خوفا من مضايقة المعيشة في بلدة بيت الله الحرام قد أذنت لمن يريد العودة الى مكة من سكانها المهاجرين ، وسمحت بدوام سير القوافل رحمة بالفقراء والمساكين انتظاراً لجواب عظمتكم الآخير ، ولى من الامل أن تقبلوني على حسن نياتي وإلا بعد الاتكال على الله ستروني وشعبي معا قائمين بجميع ما يترتب علينا من الواجب نحو الشرف وحفظ الامانة لمقاومة تعرضات جيشكم للدفاع عن البلاد وتخليصها ورد الاذي عنها ، وبالطبع مسئولية الدماء البريئة ملقاة على عاتق المتسبب .

وقد كتب عبد العزيز كتابا إلى أهل جدة يؤمنهم فيه على أدواحهم وأموالهم قال فيه :

لابدأنه بلغكم أن أغلب العالم الاسلامى قد أبدى رغبته وعدم رضاه عن حكم الحجاز بواسطة الحسين وأولاده ، واننا حبا للسلام وحقن الدماء نعرض عليكم أنكم فى عهد الله وأمانه على أنفسكم وأموالكم إذا سلكتم مسلك أهل مكة ، وبالنظر لوجود الامير على بن الحسين بين أظهركم وخروجه على رأى العالم الاسلامى ، فاننا نعرض عليكم الخروج من البله والاقامة فى مكان معين أو القدوم إلى مكة سلامة لارواحكم وأموالكم والصنفط على الشريف على وإخراجه من بلادكم ، فان فعلتم شيئا غير هذا على المساعدته أو موالاته ، فاننا معنورون أمام الله وأمام العالم العالم

وفى يوم ١٣ ربيع الثانى عام ١٣٤٣ ه خرج عبد العزيز من الرياض قاصداً مكة المـكرمة ، وقد قال ذلك اليوم يخاطب المودعين :

إنى مسافر الى مكة لا للتسلط عليها ولا على أهلها بل لارفع المظالم التى أرهقت كواهل العباد، وانى مسافر الى مكة مهبط الوحى لبسط أحكام الشرع وتأييده، ان مكة للسلمين كافة، وسنجتمع بوفود المسلمين ونتبادل واياهم فى الوسائل التى تجعل بيت الله بعيداً كل البعد عن الشهوات السياسية وسيكون الحجاز مفتوحاً لكل من يريد عمل الخير، من الافراد والجاعات.

وقد أرسل قبل سفره الى الامام يحيى حميد الدين امام صنعاء والى غيره من الامراء المستقلين كتابا جاء فيه :

أما بعد : فقد استقبلت طريق مكة غير باغ ، ولا عات ، ولا آثم فليتفضلوا بارسال من يمثلهم فى مؤتمر مكة حبا بنشر السلم بين أمم الاسلام.

وعندما خرج من الرياض آخذاً طريق مكة النف حولة من أهل نجد والجنود النجديين ما يزيد عددهم على عشرين راية قبل أن يقطع نفوذ السر، وعندما وصل ماء المصلوم عند جبل النير التقى بنجاب يحمل كتابا من جميع قناصل الدول الموجودين في جدة موجها لقواد الجيش السعودي في مكة وقد بعثوه الى عبد العزيز يخبرونهم فيه بموقف حكوماتهم على الحياد

فى النزاع القيائم بين الحجياز ونجيد ، فأجابهم عبد العزيز بتحرير جا. فيه:

أحطنا علما بكتابكم المرسل منكم الى قواد جيشنا خالد بن منصور بن الوى وسلطان بن بجاد بخصوص موقف حكوماتكم على الحياد ازاء الحرب الفائمة بين نجد والحجاز ، وكنت أود من صميم قلبي أن تحقن الدماء وتنفذ رغائب العالم الاسلامى الذى ذاق المتاعب فى السنوات البان الاخيرة ، ولكن الشريف على بن الحسين وموقفه فى جدة لم يجعل لنا بجالا لاغراضنا الشريفة ، ولذلك فانى حبا بسلامة رعاياكم ومحافظة على أرواحهم وأموالهم وما قد يحدث لهم من الصرر أجبنا أن نعرض عليكم ما يأتى :

أولا: أن تخصصوا مكانا معينا لرعاياكم فى داخل جدة أو خارجها وتخبرونا بذلك المكان لنرسل لهم من جندنا من يقوم بحفظهم ورعايتهم.

ثانيا : ان أحببتم أن ترسلوهم الى مكة ليكونوا بجوار حرم أنه بعيدين من غوائل الحرب وأخطارها ، فاننا نقبلهم على الرحب والسعة وتنزلهم المنزلة اللائقة بهم ، هذا وانا نرجوكم أن ترسلوا كتابنا بطيه لاهل جدة ليكونوا على بيئة من أمرهم ، واننا لا نعد أنفسنا مسئولين عن شيء بعد بياننا هذا وفي الحنام تقبلوا تحياتي .

وقد وصل عبد العزيز مكه بعد أربعة وعشرين يوما قضاها فى الطريق بين الرياض ومكه على ظهور الإبل ، فدخلها محرما ملبيا فى اليوم السابع من جمادى الاولى عام ١٣٤٣ ه ، وبعد أن طاف بالبيت العتيق وصلى وسعى بين الصفا والمروة وأدى مناسك العمرة ، استقبل الاهالى واستعرض الجيش وخطب فيهم خطبة بليغة طويلة ، وقد جاء فى ذلك اليوم ردكتابه الذى أرسله إلى قناصل الدول وقت أن كان على ( المصلوم (١٠) ) هذا نصه :

من قناصل الدول الموقعين أدناه إلى حضرة صاحب العظمة السلطان عبد العرب عبد الرحمن الفيصل آل سعود الأكرم

بعد تقديم واجب الاحترام ، قد وصلناكتابكم المؤرخ ٢٤ ربيع الثانى رقم ١١٤ وما ذكرتموه كان معلوما ، أما بخصوص الاقتراحات التي ذكرتها المتعلقة برعايانا وتأمينهم من خطر الحرب نرى من اللازم أن نذكر حضرتكم أن احترام رعايانا مبنى على حقوق دولية متبعة في أيام الحرب ، فبناء عليه ندعوكم باسم حكوماتنا جميعا إلى احترام أشخاص رعايانا وأموالهم وأن لا تكونوا أنتم المسئولين بجميع ما يقع في أي وقت وفي أي مكان ، أما بخصوص الكتاب المرسل منكم إلى أهل جدة فنحن لا يمكننا تسليمه أما بخصوص الكتاب المرسل منكم إلى أهل جدة فنحن لا يمكننا تسليمه لمم نظراً لقاعدة الحياد التي نتبعها والتي لا تسمح لنا بالتدخل في أي وجه كان فعليه نعيده البكم ، وفي الحتام تقبلوا فائق الاحترام .

(الترقيعات)

بعد هذا جاءت وسائط السلم من سوريا ولبنان ومصر والعراق إلى جدة وشرعت تفاوض ابن سعود وتتزلف اليه بكل ما تستطيع من جهود في مفاوضات السلم وحقن الدماء ، وبينها المفاوضات تجرى بين جدة ومكة ودعاة السلم باذلون جهودهم وإذا بالطائرات تحلق في سماء مكة وتلتى على ألملها منشوراً حربياً جاء فيه :

<sup>(</sup>١) المصلوم ـ ويسمى المصلوق قديما ـ ماء في عالية نجد ٠

إلى جيران بيت اقه الحرام ، إلى حماة الذمار ، وأباة الصنيم ، ياورثة المجد : اعلموا ابنا لم ببخل عليكم زهدا فيكم ولا رغبة عنكم وكنا نود أن نفدى البلدة المقدسة بارواحنا ومهجنا ، ولكن خوفا من أن يقع مثل ما وقع لاخوانكم في الطائف من التعدى المربع والمحافظة على البقعة من وطنكم العزيز اضطررنا الى الانسحاب كما يقضى الفن الحربي ، ولقد جمعنا شعثنا وأقبل اخوانكم من كل حدب وصوب ، حتى أصبح لدينا وقه الحد من القوة الكافية ما يرد كيد العدو في نحره ، ولقد جهزنا جنودنا بكل الوسائل الحربية والمعدات الفنية ، وها نحن في أهبة الرحيل اليكم لتطهير بلادنا من العدو وابلا من القذائف النارية ، فكونوا على ما نعهده فيكم من الشجاعة والثبات والطمأنينة ورباطة الجأش اعملوا لتخليص وطنكم بكل ما أوتيتم ، فإن في هذا عزكم ومجدكم وشرفكم ، فالوطن أغلى من كل شيء لديكم اثبتوا رعاكم الله فقد قربت الساعة للخلاص ودنت أيام السرود ، وحلت أيام الانتقام من المعتدين فالثبات الثبات الحية الحية الحية !!

لقد أغضب هذا المنشور عبد العزيز ، فجمع قواد الجيش في يوم عجادى الثانية وأخذ يبحث معهم في أمر الحرب ويستشيرهم وبما قاله لهم: إنى منذ دخلت مكة يبلغنى عنكم الكثير من الآخبار بأنكم تلوموننى في إقامتى وعدم زحنى إلى جدة تعلمون أن أمرى ليس جبناً ولا رأفة بالعدو ولكر الامر كما تعلمون فان جدة بين صنفين من الناس صنف من رعايا الاجانب ، والباقى أغلبهم من أهل مكة وفيها أموالهم وأمتعتهم هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فانى أرأف بكم ولا أحب أن يصيب أحداً منكم

ولا من المسلمين ضرر لذلك ترونى قد تأخرت وان ابن آدم مسير لا مخير ، وقد أخبر تكم بالسبب الذى أخرنى فأشيروا على بما ترون ، فقال الأمير سلطان بن بجاد ان من الحزم القرب من جدة ومحاصرة الشريف على حتى يرغم على التسليم فقال خالد بن لؤى انى كنت أثمنى قدومك يا عبد العزير لانهاء الحرب بسرعة ، ولكن قدومك أخر ذلك ، ونرجو أن تبين لنا يا عبد العزيز هل هناك دليل شرعى يمنسع ملاقاة الشريف على ، يا عبد العزيز هل هناك دليل شرعى يمنسع ملاقاة الشريف على ، وان كان القصد منك الشح بأنفسنا عن الموت ، فيا من أحد يموت قبل يومه .

ثم اتفقوا على الزحف ومحاصرة جـدة ، فوافق ابن سعود وقال لهم : سيكون الزحف يوم الخيس الموافق ٦ جمادى الثانى فاستعدوا .

وفى اليوم المعين زحفوا فوصلوا أطراف ضواحى جدة فى اليوم الثامن منه فشددوا الحصار على مدينة جدة عاماً كاملا كان فى أثناء الحصار قتال ومناوشات ووقائع عديدة كان النصر فيها حليف ابن سعود، وحصل فى أثنائها مفاوضات لم تسفر عن شىء، وأخيراً اضطر الشريف على إلى التسليم بعد أن خسر كل شىء لذيه من المال والرجال والعتاد فقد وسط للتسليم والمفاوضة فى هذا الشأن والتخلى عن جدة قنصل بريطانيا، فتمت المفاوضة بين المعتمد البريطاني وبين ابن سعود ونفذت فدخل ابن سعود جدة فى اليوم السادس من شهر جمادى الثانية عام ١٣٤٤ه. بعد أن تخلى عنها الشريف على ، وبها انتهى أمر الحسين وأولاده وحكومة الاشراف فى الحجاز، والارض قد يورثها من يشاء

#### ( إتفاقية التسليم )

فى يوم ٣٠ من جمادى الاول عام ١٣٤٤ ه وصل إحسان الله سكر تير السفارة البريطانية فى جدة إلى مخيم ابن سعود فى الرغامة يحمل من المعتمد فى جدة الكتاب الآنى:

**جدة في ١٦ ديسمبر ١٩٢٥ .** 

حضرة صاحب العظمة السلطان عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود سلطان نجد

بعد الاحترام : مراعاة للانسانية ، ولاجل تسهيل عودة السلام والرفاهية بالحجاز أكون مسروراً إذا تفضلتم عظمتكم بالموافقة على مقابلتى في (الرغامة) غداً يوم الخيس قبل الظهر أو بعد ذلك بأسرع ما يمكن ، هذا وتقبلوا فائق التحية وعظيم الاحترام .

نائب معتمد وقنصل بريطانيا العظمى ووكيل قنصل . (جوردن)

فأمر عبد العزيزبكتابة الجواب الآنى: الرغامة فى ٣٠ جمادى الأولى ١٣٤٤. من عبد العزيز بن الرحمن الفيصل السعود إلى سعادة المعتمد البريطانى المستر جوردن المعظم . .

تحية وسلام: قد تناولت كتابكم المؤرخ ١٦ ديسمبر ١٩٢٥ وفهمت ما تضمنه وقد حضرنا مقابلتكم فى المحل الذى يخبركم به المنشى احسان الله ، هذا وتقبلوا فائق الاحترام .

عاد إحسان الله إلى جدة ، وفي يوم الخيس وصل المعتمد البريطاني إلى معسكر السلطان عبد العزير ، قال ـ بعد السلام ـ إن الحكومة البريطانية لا تزال مقيمة على الحياد في قضية الحجاز ، ولكن بالنظر لما تجسم من حالة جدة وبالنظر لمعرفتها أن السلطان عبد العزيز يفعنل السلم على الحرب ويرغب في راحة المسلمين وحقن دمائهم ودماء الآجانب يتقدم إلى عظمته بناء على طلب الملك على وحكومته بالتسليم ، وأن توسطها في تقديم هذه الشروط إنما هو غاية إنسانية صافية

فأجابه السلطان عبد العزيز قائلا: هـذا احب ما عندى على شرط أن تكون الشروط موافقة لنـا .

عرضت الشروط فقبلها عبد العزير مبدئيا بعد شيء من التعديل ، وأهم ما فيها أن يتنازل الملك على ويبارح الحجاز ولا يأخذ معه شيئاً غير أمتعته وسجاجيده وأشيائه الشخصية وخيوله ، وأن كل مافي الحجاز من الاسلحة والمعدات الحربية والذخائر والطيارات وغيرها تسلم الى السلطان عبد العزير وأن البواخر التي هي ملك الحجاز تصير ملكا له ، ولقاء ذلك يضمن السلطان عبد العزيز لكل الموظفين الملكيين والعسكريين والاشراف والاهالى عوما سلامتهم الشخصية وسلامة أموالهم ، ويعلن العفو العام ويتعهد أن يرحل العنباطوالعساكر الموجودين في جدة ويرغبون العودة إلى أوطانهم ، وأن يوزع بنسبة عادلة على كل العنباط والعساكر الموجودين في جدة خسة آلاف جنيه نقداً ، وقد أمضى السلطان عبد العزيز هذه الاتفاقية في عصر ذلك اليوم وأمضاها الملك على في المساء . واعتبرت نافذة في ذلك اليوم بل تلك الساعة .

## سقوط المدينة المنورة بعد أن حاصرها الامير محمد بن عبد العزيز

في أثناء حصار جدة الذي استمر عاما كاملا سير السلطان عبد العزبز قسها من جنده لمحاصرة المدينة المنورة مع صالح بن عدل ، وأمر على هذا الجند أن لا يدخلوا المدينة ولو فتحت أبوبها لهم إلا بعد مراجعته ، فاستمر هذا الجند محاصراً للمدينة مدة طويلة من غير أن يأتي بحركة عدائية أو تدمير أو تخريب غيراً أفلام الدعاية ضد ابن سعود والنجديين قد طبلت وزمرت وافترت أكاذيب باطلة فكتبت الصحف ما كتبت عن هذه الاشاعات الباطلة ، وذاعت شركة (أنباء رويتر) ما أذاعته عن هذه الاكاذب في مصر والهند وغيرها من الاقطار الاسلامية .

فأبرق الملك فؤاد ملك مصر إلى عبد العزيز يقول ؛ إن الحرب القائمة حول المدينة المنورة قد أفلقت خواطر المسلمين قاطبة لما عساه يحدث من تأثيرها في الاماكن المقدسة النبوية التي نحبها جميعاً ونحافظ على آثارها الكريمة ، ولا يخني على عظمتكم ما لهذه الاماكن من الحرمة التي توجب أن تكون بعيدة عن الاذى رغم ما يقتضيه أى نزاع أو خلافه ، ولكن ما نعتقده في شديد غير تمكم الدينية لمما يطمئن قلوبنا والمسلمين على صيانة الحرم النبوى الشريف وآثار السلم الصالح في المدينة المنورة ، والسلام عليمكم ورحمة الله وبركاته (التاريخ ١١ صفر ١٣٤٤ ه) .

وقد تسلم الملك فؤاد برقية من الشريف على قبل مغادرته جدة قال فيها : أهدى لجلالتكم الملوكية عظيم الشكر على غيرتكم الاسلامية الجديرة بذات كم العلية ومقام كم الساى فيا رغبتم فيه من تنزه البقاع المقدسة أن تكون ساحة قتال ، ولا يستنكر ذلك من بسلالة محمد على الكبير الذى سبقت له خدمة هذه الديار المقدسة من قبل في مثل هذه الكارثة نفسها مادة ومعنى ، و نبراً إلى الله نحن أبناء الحرمين الشريفين أن نريد القتال والآخذ في الاستمرار فيه سواء ذلك في مكة المكرمة أو في المدينة المنورة وسيجعل على المتسبب مسئولية ما تهدم فيهما من الآثار ، وما يزال يصيبها من أذى كجعل القبة النبوية هدفا للرصاص وسائر قباب قبور أهل البيت في البغيع و تخريب مسجد سيدنا حمزة وهدم ضريحه الشريف طبقاً للأساس في البغيع و تخريب مسجد سيدنا حمزة وهدم ضريحه الشريف طبقاً للأساس الذى قام عليه المذهب الوهاني ، و في هذه المناسبة تؤكد لجلالت كم أنا قائمون بالواجب الوطني الديني من بذل النفس والنفيس في صيانة ما تبتى من تلك الأثار ، و ترميم ما خرب منها حتى يتم إخراج المعتدين بحول الله وقوته من الوطن المقدس كله ، و نشق أن العالم الاسلامي يشد أزرنا و في مقدمتهم الوطن المقدس كله ، و نشق أن العالم الاسلامي يشد أزرنا و في مقدمتهم جلالت كم مؤيدين بالتوفيق والنصر .

لقد قلق الملك فؤاد قلقاً شديداً من أن تكون هذه المشاعر الدينية هدفاً لهؤلاء الغزاة ، ولكنه كان ينتظر جواب السلطان عبد العزيز بفارغ الصبر ، وقد جاءه الجواب في ١٦ صفر من عبد العزيز يقول : إنى أشكر جلالتكم من صميم فؤادى على غير تكم الدينية ، وإنى أقدر لجلالتكم ما شرحتموه في برقيتكم حق قدره ، إن حرم المدينة المنورة كحرم مكة نفديه بأرواحنا وجميع ما نملك ، وأن ديننا يحمينا عن الاتيان بأى حدث في المدينة المنورة ، وسنحافظ على آثار السلف الصالح وكل ما هو في المدينة المدينة المنورة ، وسنحافظ على آثار السلف الصالح وكل ما هو في المدينة

ما يهم كل مسلم المحافظة عليه ، إن العدو يريد أن يشوه سمعتنا ووجه جهادنا ما يفتريه من الكذب والبهتان ، ويحاول أن ينال بالبهتات ما عجز عنه بالسيف ولكن الحق أبلج ، واقه مؤيد دينه وآخذ بنصرة أهله ولوكره المبطلون ، هذا وأرجو أن تقبلوا نحياتي .

وبينها عبد العزيز معسكره في (بحرة) وصل إليه إثنان من أعيان أهل المدينة المنورة أحدهما مصطفى عبد العال يحملان رسالة من أهل المدينة وحكومتها ويعرضان عليه تسليم المدينة بشرط أن يؤمن أهلها وموظفيها على أرواحهم وأموالهم ، وأن لا يستلمها إلا أحد أفراد الاسرة السعودية ، فأجابهم عبد العزيز بالقبول ، وأمر على إبنه الامير محمد بن عبد العزيز أن يسير إلى المدينة ويتولى أمر التسليم .

فتوجه إلى المدينة فى اليوم ٢٣ من ربيع الأول عام ١٣٤١ ه يرافقه رهط من رجال حاشية أبيه وماتنان من رجاله ، وعندما وصل إلى ضواحى المدينة أبت الحامية التسليم وكانت تنتظر المدد من جدة فى الآيام القرية ، فاكان من الآمير إلا أن شدد الحصار على المدينة ، فا ان هل على الحامية هلال شهر جمادى الآولى حتى نفذ ما عندها من الزاد والذخيرة فأبرقت فى اليوم الحامس منه إلى جدة تقول : إن الذي يهمنا هو الآرزاق للجند ، وعدتمونا بارسال الدراهم فى الطائرة وحتى الآن لم نر لها أثراً دبروا وأرسلوا الدراهم وسترون منا ما يسركم .

ثم أبرقت مرة ثانية تقول : انقضى الأمر ، ولم يبقى فى اليد حيلة ، والجنود ما عندهم أرزاق إلا لئلاثة أيام وان لم تصل الطائرة غداً الظهر سنفاوض العدو فى النسليم .

وقد أجابهم الملك على البرقية الآخيرة : ان الطائرة تاتيكم غداً ، فابرقوا يقولون : إن من الواجب مجيى، الطائرة ففى ذلك فوق مهمتها الأساسية إرهاب العدو وتقرية معنوية الجيش .

جا. الجواب: أن بحي. الطائرة متعذر قبل عشرة أيام لعدم وجود وقود من البترول.

فرت الآيام العشرة فأبرقوا يقولون: نريد تأمين معيشة الجند فن ثلاثة أيام يحرم علينا الطعام، إن اليوم هو آخر عهدنا، دبروا لنــا اليوم وإلا نحن نسلم.

فأجابهم الملك على يطلب منهم الصبر.

فلم ير القائد عبد الحيد ومدير الخط الحديدى ووكيل الآمارة بداً من مفاوضة الآمير محمد ، فأرسلوا الى الآمير يطلبون منه أن بحيبهم الى مقابلة اثنين منهم ، فأجابهم بالموافقة ، وأرسل قسها من الحيالة لاستقبالهم ، فخرج اليهم عبد الحيد وعزت بك فاحتفى بهما وبالغ في إكرامهما ، وفاوضاه فى التسليم على شرط إعطاء الجنود والعنباط والآهالى الآمان على أرواحهم وأموالهم ، والعفو العسام عن جميع من فى المدينة ، وإذا قبل هذه الشروط فان المدينة ستسلم له فى صباح الغد السبت ١٩ جمادى الآولى عام ١٣١٤ ه.

قبل الأمير محمد هذه الشروط فسلمت له المدينة في اليوم المذكور بعد حصار دام عشرة أشهر ، وفي اليـــوم نفسه أمر الأمير محمد ناصر بن سعود الفرحان أن يدخل المدينة في ذلك اليوم مع عزت بك ويضع فيها قسها من الجنود السعوديين ، وقد تسلموا أيضاً دور الحكومة ، والمراكز

العسكرية ، وفي صباح الاحد ٢٠ جادى الاولى دخل الامير محد المدينة ومعه حاشيته وجنوده تخفق فوق رؤوسهم الرايات المظفرة ، فسلو الامير من فوره إلى المسجد النبوى الشريف وصلى فيه ، ثم سلم على النبي بالله وعلى أب بكر وعمر رضى الله عنهما ، ثم غادر المسجد حيث استقبل الاهالى والاعيان من أهل المدينة ثم وزع على أهلها أكثر من ألف كيس من الارز وألفى كيس من الحيلة ، وشيئاً كثيراً من النقود التي بعث بها اليه والده عبد العزير تخفيفاً من حاجة أهل المدينة .

وفى أثناء حصار جدة أيعنا أرسل السلطان عبد العزيز سرية من جنده يقودها الآمير سعود بن عبد العزيز آل سعود (سعود الكبير) فاحتلت بدراً ، ووادى الصفراء ، ثم تقدمت نحو الساحل الشهالى وحاصرت مدينة ينبع وشددت الحصار عليها فاضطرت الى التسليم بعد أن هربت الحامية منها ، ثم دانت له جميع قرى الساحل الشهالى بما فيه بلدان ، أملج ، وضبا .

وقد أرسل أيضاً سرية الى الساحل الجنوبي مع مساعد بن سويلم فاحتلت الليث، والقنفذة ، بعد مقاومة عنيفة قام بها أهلها من الأشراف بني حسن

#### (نهاية الحسين بن على ملك الحجاز السابق)

لقد نزل الحسين العقبة بعد مفادرته الحجاز واتجذها دار مقام له وانصرف الى مساعدة جدة المحاصرة بما ادخره من أموال زمن حكمه وأخذ بجند الجنود من المتطوعين يجمعهم من هنا وهناك ويرسلهم من المحادد بحند الجنود من المتطوعين المحمهم من هنا وهناك ويرسلهم واخذ بحند الجنود من المتطوعين المحمهم من هنا وهناك ويرسلهم

بحراً الى جدة فاقلق ذلك ابن سعود وأزعجه ، فكتب الى الانجليز طالباً منهم إخراج الحسين من العقبة ، وقال إنه لا يحجم عن الاغارة الى العقبة ، واخراج الحسين منها ، فاغتنم الانجليز الفرصة للتخلص من الحسين ، وإخراجه من العقبة ، وكانت العقبة تعد من أملاك الحجاز حتى ذلك الوقت وانكانت تحت إدارة الامير عبد اقه بن الحسين ، فأرسل الانجليز للحسين الانذار التالى :

إلى جلالة الملك حسين من وكيل خارجية بريطانيا العظمي . .

بلغ حكومة جلالة الملك المعظم أن عظمة السلطان عبد العزيز هيأ قوة لمهاجة العقبة ، ويفهم من هذا الباعث هو جلالتكم وحكومة الحجاز التي جعلت مركزي معان ، والعقبة ، بحالة عسكرية ضد بن سعود ، ولا يخفي أن حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمي مسئولة عن الأمن العام في فلسطين وشرق الآردن مع معان التي تعد تحت انتدابها فعندما أتيتم إلى العقبة كلفت حكومة جلالة الملك على والآمير عبد الله بتعيين الحدود الفاصلة بين الحجاز وشرق الآردن ، ومع ذلك رأت الحكومة البريطانية بأن المثابرة على المذاكرة في مثل هذه الأوقات الحرجة غير ممكنة بالنظر لحالة الحجاز الراهنة فعليه فقد أجلت حكومة بريطانيا المذاكرة في هذا الموضوع إلى فرصة أخرى ، ولكن هناك نقطة متخذة من قبل جلالة ملك بريطانيا ولا يمكنه أن يتساهل فيها ، وهي أن يبقي أو يسمح بصورة ما بدوام الحالة الحاضرة ، ولذلك بدأت باظهار سلطة حكومة شرق الآردن في الآماكن والعقبة الى هي مسؤولة عنها أمام جعية الامم وهي تحتري على معان والعقبة وتدعوكم أيضاً لمغادرة العقبة لكي لا تكونوا مسؤولين عن سبب الحصول

على مشاكل جديدة بين بريطانيا وسلطان نجد ، وفي هذه المناسبة نصرح بالحاح بوجوب مغادرتكم العقبة قاتلين : لا يمكننا أن نسمح لكم بالبقاء فيها أكثر من ثلاثة أسابيع .

ولما تلق الحسين هذا الانذار قال للذين حوله بنقابل هذا الانذار بمزيد الشكر والامتنان للأمور التي يختارها المولى عز وجل ، وأنا على كل حال لا نجرى حركة تخالف رضاه ، وتكون مجلبة لغضب أقواى ، أقول أقواى ، نعم ، نعم ، يا أعزائى نحن ضعفاء وليس عندنا من يقوم بنا على دفع هذه المعاملة التي تأباها الشيم ، لكن أمرنا الله سبحانه وتعالى بالصبر ووعدنا بالنصر .

#### ورد الحسين على الانذار البريطاني بكتاب هذا نصه:

إنى منذ ابتدأت النهضة العربية حتى هذه الساعة وأنا مخلص في ولائى للحكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى ثابت على مبدأى اعتباداً على شرفها وبناء على عهو دها ومواثيقها الرسمية التى قطعتها على نفسها بشأن محافظتها على حقوق العرب وتأمين الوحدة العربية ، والنصديق على استقلال العرب ومنحها الحربية للشعب العربي الذى اشترك مع حليفته جنبا إلى جنب وسفك دماء زهرة الشبية من ابنائه ، وضحى بالنفس والنفيس في سببيل الحصول على تلك الغاية الشريفة والوصول إلى ضالته المنشودة ، كما انى واقوامى العرب يحرصون أشد الحرص على تنفيذ تلك العهود والمواثيق التى كانت أساس النهضة العربية دون أن نخل بموجب مشؤوليتنا أمام محكمة الضمير النزيه ، وأنى ضحيت بكل شيء وتخليت عن الملك وغادرت وطني حباً بالسلم وحقن الدماء وأنيت إلى العقبة لا برهن العالم أجمع بأن لا مطمح لى

سوى سعادة أقوامي وتحرير بلادي بعد أن قت يواجباتي ولم آل جهداً في سبيل المحافظة على حقوق العرب، والسمى وراء الوحدة العربية والتمسك بنص المعاهدة وانتظار تنفيذها ، ولم ينقطع الامل من الحكومة البريطانية بشأن انجاز وعدها والرفاء بعهدها استناداً على شرف تقاليدها ، وها أنا اليوم مقم في احدى قرى الحجاز معتزل عن العالم مبتعد عن كل ما من شأنه أن يوجد الشغب وسوء التفاهم ، ولما كان هذا الاعتزال والابتعاد لم يخلصني من أمثال تلك الشوائب فلا شك بأنني أينها ذهبت لايخلو الأمر من حدوث شيء كما في التبليغات الآخيرة ، وربما كانت أشد هولا من موقني الحالى إذ لا أظن هياج الشعب العربي وقتئذ وحدوث ما لا تحمد عقباه نحو الحليفة وغيرها ، فلهذا فاني لا أرى مندوحة من بقائي في مكاني وإن شاءت حكومة جلالة الملك فلتبعث بي إلى عالم المريخ فاني مستعد لانفاذ رأيها في هذه البعثة في أول دقيقة التبليخ أو انها إذا نسبت ورأت عظمتها أن تبعث إحدى وسائطها الحربية لتهلكني وعائلتي وخلاص الجميع من هذه الغوائل فلتفعل لأنى آليت على نفسي بأن لا أحجم عن مساعدة أقر أمي وأبنا. وطني وانى أفتخر أمامكم بكونى ما زلت ولم أزل أساعد الحكومة الحجازية بمالى الحاص الذي إدخرته لنفسي ومستقبلي المجهول لآن من لا خير فيه لوطنه لا يرجى فيه الحتير لحلفائه وأصدقائه ، ولى الشرف أيضاً بكونى ثابتاً على مبدئي وأخلصت في عملي وقمت بواجباتي فما على من غيرى فيها إذا لم يف بوعده ولم يقم بانجاز عهوده وإنفاذ إرادته بمطامعه بقوة مدرعاته وبرؤوس حرابه ، فهناك يكون الحسكم لمن غلب وان الفوى الموجودة في ( معان ) هي لاجل المحافظة على الخط الحجازي والمدافعة عن المدينة مع ملحقاتها تجاه كل طارى. أو معتد ، كما أن ابن سعود قد هاجم شرق الأردن غير

مرة في أواخر هذا العام المنصرم دون أن يكون لحكومة الحجاز أو لحامية معان أقل تدخل فيها فلماذا لم تعرفه حده لتوقفه عنده ، وفضلا عن ذلك فانى لا أعترف بالانتداب على البلاد العربية من أساسه ، وما زلت أحتج على الحكومة البريطانية التي جعلت فلسطين وطناً قومياً لليهود ، وشمال سوريا تحت الانتداب ومأوى للأرمن ، وإنى لاعجب من تغافل الحكومة البريطانية عما حل في الحجاز بل في مكه المكرمة من السحق والمحق في الاموال والانفس والدمار الذي لا يمكن تلافيه إلا بعد عشرات السنين ، ثم الهتمامها بمحافظة معان والعقبة الامر الذي لم يبق محلا في اطالة البحث فيه لارب ذلك كاف لاقل تأمل ، وعليه فان أكرر جوال نهائياً بكونى لا أعترف بذلك الانتداب من أساسه ، ولا يمكنني مغادرة العقبة إلا بعد إبلاغي لغوه ، وبعد ذلك أذهب إلى حيث تريد حكومة جلالة الملك بشرط أن يكون محل اقامتي ضمن البلاد العربية وانى لا أكون مسئولا عما عساه أن يحدث من شغب وهياج شعب تطمح نفسه لرفع نير الاستعاد وتجديد النهضة فيا إذا مست الحاجة الى وفائى ، لا أبرح العقبة مهما كانت النتجة الى هلاكي ومحو عاتلتي من الوجودواني لا أنصد من هذا معاداة بريطانيا أو سواها ، وانما هو في سبيل انقاذ وطني ، وبني أفوامي ، كل ما تفعله بي الحكومة البريطانية لمما "يزيدني شرقاً وفحرا بين شعى وأقوامي حيث يسجل التاريخ لكل منا عمله وفي هذا لبلاغ .

وقد ترجم الجواب الى اللغة الانجليزية على أن يكون المعول على النص العربي ، وقبل انتهاء المدة المضروبة للانذار وصئت البارجة ( دلهى ) الى العقبة وانضمت الى زميلتها وزار ربانها الملك حسين ، وجاء أيضاً الامير

عبد الله بن الحسين من عمان وسعى لاقناع والده لقبول الاندار بعدما رفضه رفضاً باناً وأخذ يستعد للمضال والمقاومة فوافق بعد أخذ ورد طويلين على السفر الى قبرص إجابة لرغبة ولده بعد ما طلب أن يسمح له بالاقامة في يافا أو في حيفا فرفض الانكلين.

وقى يوم الخيس الموافق ١٨ يونيو ١٩٢٥ م نزل الملك حسين البحر في البارجة ( دلمي ) فأبحرت به الى قبرص فنزل في ليماسول يوم ٢٢ منه .

وبما ينسب عنه أنه صرح للذين قابلوه فى السويس حين سفره من العقبة الى قبرص وصحبوه الى بورسعيد انه يعترف بأنه كان مخطئاً ، وانه لم يكن يعرف اخلاق الأوربيين ، وما ينطوون عليه ، وقال :

(إنه يشهد الله انه فعل ما فعله عن حسن نية ) وقد مكث فى جزيرة قبرص حتى أواخر شهر مايو ١٩٣١م فاشتد عليه المرض فنقل الى عمان وتوفى فيها فى يوم ٤ يونيو من تلك السنة أى سنة ١٣٥٠ هـ •

## مبايعة عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود ( ملكا على الحجاز )

في اليوم ٢٢ جمادى الاولى عام ١٣٤٤ ه عقد أمل الحجاز مؤتمراً ضم أعيان مكة وعلمائها وأهل جدة ووجهائها قرروا فيه باجماع الرأى مبايعة السلطان عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ملكا على الحجاز واتفقوا على شروط المبايعة ونصها ، ثم قدموها لعظمته ليرى دأيه فيها وطلبوا منه اذا حازت قبوله أن يعين الوقت لعقد البيعة ، فأجاب الطلب ، وبعد صلاة الجمعة من يوم ٢٥ اجتمع الناس في المحل المعد لهم عند باب الصفا من الحرم الشريف فى مكة المكرمة ، وبعد أن تكامل الناس جاء عبد العزيز فى موكبه العظيم فجلس فى المكان المعد له وسط الحفل ، ثم تقدم الخطيب فتلى نص البيعة على مسامع الحاضرين فقال:

بسم الله الرحمن الرحيم . .

الحمد فله وحده ، والصلاة والسلام على من لانبي بعده ، نبايعك ياحضرة السلطان عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل السعود على أن تكون ملكا على الحجاز على كتاب الله وسنة رسول الله على إلى عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ، والسلف الصالح ، والأثمة الأربعة رحمهم الله . وأن يكون الحجاز للحجازيين ، وأن أهله الذين يقومون بادارة شئونه ، وأن تكون مكة المكرمة عاصمة الحجاز ، والحجاز جمعيه تحت رعاية الله ثم رعاية جلالتكم .

وفى أثناء تلاوة البيعة كانت قلاع مكة تطلق مدافعها ابتهاجاً فأطلقت مائة طلقة وطلقة ، ثم تقدم الاشراف ثم العلماء والوجهاء والاعيان ثم تلاهم الاهالى وأعضاء المحكمة الشرعية والائمة والحطباء وأعضاء المجلس البلدى ، ثم أهل المدينة وأهل جدة ، ثم المطوفون والزمازمة وخدم الحرم الشريف وأهل الحارات فتقدموا يبايعونه .

وبعد هذا نودى بالسلطان عبد العزيز ملكا على الحجاز وملحقاته ، وبذلك انتهى أمر الدولة الهاشمية فى الحجاز ، وقد عاشت تسع سنوات وبعنعة أشهر .

روالارض لله يورثها من يشاء. .

#### (حادث المحمل المصرى في مني)

نى موسم الحج هذا العبام ١٣٤٤ ه وصل الحاج الى مكة في أمن واطمئنان وراحة من جميع الاقطار الاسلامية ومن بينها الحاج المصرى والمحمل المصرى ، وفي عشية يوم التروية نصب الحجيج السعودي خيامهم كالمعتاد في مني ، وبينها المصريون وعسكر المحمل المصرى في طريقهم إلى عرفات سمع بعض الاخوان البدو صوت الموسيقي التي ظلت تعزف بمرافقة العساكر المصريين التابعين للحمل المصرى ، وكانت حيام الاخوان مبنية على حافة الطريق المؤدية إلى عرفات فسمعوا صوت هذه الموسيقي في هذا اليوم الذي يجب على كل مسلم في مناسك الحج أن يشتغل فيه بالنكبير والنهليل وذكر الله عز وجل والتلبية والحشوع ، فبادر الاخوان وهم في ملابس الاحرام يريدون منع العساكر من استعال الموسيقي في هذه المشاعر المقدسة لا سها والناس من المسلمين في حالة الحج ، فما كان من قائد تلك العساكر إلا أن أصدر أمره على الجند باطلاق نيرأن المدافع والرشاشات على الاخوان فحمدت بنيرانها خمسة وعشرين من حجاج الاخوان وأربعين من الابل من رواحلهم ، وعندما سمع جلالة الملك عبد العزيزأصوات المدافع وضجيج الحجاج أصدر أمره الى إبنيه سعرد وفيصل ومعهما كثير من أفراد الجند السعودي أن يبادرا سريعاً الى محل العادث فقاموا بكف الاخوان ومنعهم من التعرض للجند المصرى والمحمل ، ثم اتصلوا بالقائد المصرى وأحضروه أمام جلالة الملك غاطبه جلاله قائلا:

ـ بأى حق قتلت هؤلا. الحجاج مع ألمك رجندك في حالة الحج،

وفى هذا المكان حكومة وقانون، فلو أرسلت لى إشارة لاجبتك فى الحال، فأجاب القائد المصرى قائلا:

\_ انى توقفت عن القتل إكراما لجلالتكم وإلا فى امكانى أكتسح جميع المعتدين ، فقال الملك وقدكتم غيظه احتراماً للموقف :

\_ ليس هذا بجالا للمفاخرة ، هذا بلد مقدس لا يحل فيه قتل كائن من كان ، أما أنتم فعنيوف عندنا ونحن ملزمون بجمايتكم وإلا أجبرناكم على حمل الفداء ودفعه ، ثم ترك المجلس لابنه فيصل والشيخ حافظ وهبة لحسم المشاجرة ، وبعد هذا أمر على ابنه فيصل ومعه قسم من الجنود السعوديين أن يقوموا بحراسة الجنود المصريين حتى تتم مناسك الحج .

وبعد ما انقضى الحج أرسل الامير مشارى بن سعود بن جلوى ومعه ثلة من الجند السعودى تحرسهم إلى جدة وسافروا منها الى مصر سالمين .

# الفتنة التي قام بها فيصل الدويس وسلطات بن بجاد ورقعة السبلة ، ومقدماتها

عند ما أراد جلالة الملك عبد العزيز أن ينظم مملكته ويربط بعضها يعمض ، ويؤمن سبلها ويقوم بالاصلاحات فيها ، قام بعض الاخوان وعلى رأسهم فيصل بن سلطان الدويش ، وسلطان بن بجاد بن حميد معارضين محتجين فيها يريانه منكراً فى نظرهما من أسباب إدخال الحضارة الجديدة تعزيزاً لسلطانه وملكه وزيادة فى قوته كالسيارات ، والليفون

والبرق وما شاكل ذلك ، فقد عقد الاخوان مؤتمراً في (الارطاوية) هجرة فيصل الدويش حضره رؤساء مطير وعنيبة والعجان فتعاهدوا فيه على نصرة دين الله والجهاد في سبيله ، ثم تذاكروا فيا بينهم في أعمال الملك ابن سعود بعد استتباب الامر له في الحجاز ، وعسير ، وجبل شمر ، والجزيرة العربية كلها تقريباً وأجمعوا أمرهم على انكار ما يلي من أعماله التي قام بها وهي :

أولا: إرسال ولده سعود الى مصر .

ثانياً : إرسال ابنه فيصل الى لندن .

ثَالثاً : ادخال البرق والتليفون والسيارات في بلد الاسلام .

رابعاً ؛ وضع الضرائب من المكوس على المسلمين في نحد .

خامساً ؛ اذنه لعشائر الاردن والعراق بالرعى في أراضي المسلمين .

سادساً : منعه المتاجرة مع الكويت ان كان أهل الكويت كفارا جاهدناه ، وانكانوا مسلمين فلماذا نقاطعهم ـ كما يقولون .

سابعاً: سكوته عن الروافض فى الاحساء والقطيف اما أن يجبروا على الدخول فى الاسلام وأما أن يقتلوا.

كان الملك عبد العزيز حينداك في الحجاز فاسرع الى الرياض لآن هذا حادث له مابعده ، وعند وصوله عقد مؤتمرا في يوم ه٢ من شهر رجب عام ١٣٤٥ ه دعا اليه جميع الاخوان ، فاجتمعوا عنده في الرياض فعرض الاخوان مطالبهم واعتراضاتهم التي قدمناها ، وجرت مباحثات حولها ، فخاطبهم الملك بقوله : إنه بحمد الله متمسك بالشريعة الاسلامية وأنه

لا يزال كما يعهدونه ، وأنه يقول هذا لانه الحق لا خوفا منه لأن الله الذى أعطاه ونصره فى جميع مواقفه وليس لبشر عليه فضل فالفضل لله وحده . وبعد هذا الاجتماع أصدر علماء نجد هذه الفتوى فيما كان سبباً لهذا الانشقاق:

بسم الله الرحمن الرحيم . .

من محد بن عبد اللطيف ، وسعد بن حد بن عتبق ، وسلمان بن سحمان ، وعبد الله بن عبد العزيز بن عتبق ، وعبد الله العنقرى ، وعمر بن الشيخ ، وسلم ، وصالح بن عبد العزيز بن الشيخ ، وعبد الله بن حسن بن الشيخ ، وعبد الرحمن بن عبد اللطيف ، ومحمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف ، ومحمد بن عبد الله بن عبد اللهيف ، وعبد الله بن ابراهيم بن عبد اللهيف ، ومحمد بن عثبان الشاوى ، وعبد العزيز الشنزى ، إلى من بن عبد اللهيف ، وجمد بن عثبان الشاوى ، وعبد العزيز الشنزى ، إلى من براه من اخواننا المسلمين سلك الله بنا وجم الطريق المستقيم ، وجنبنا وإياهم طريق أهل الجحيم آمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد :

فقد ورد علينا من الأمام سلمه الله سؤال من بعض الآخران وطلب منا جوابا فأجبناه بما هو نصه :

أما مسألة البرق والتليفون فهذا أمر حادث فى آخر هذا الزمان ولا نعلم حقيقته ، ولا رأينا فيه كلاما لاهل العلم فتوقفنا فى مسألته ، ولا نقول على الله ورسوله بغير علم ، والجزم فى الاباحة والتحريم يحتاج للوقوف على حقيقته ، وأما مسجد حمزة وأبى رشيد فقد أفتينا الامام بهدمهما على الفور،

وأما القوانين فإن كان موجوداً منها شيء في الحجاز يزال فورا ولا يحكم إلا بالشرع المطهر ، أما دخول الحاج المصرى مكة بالسلاح وبالقوة في البلد الحرام فأفتينا الامام بمنعهم من الدخول بالسلاح والقوة ومن إظهارهم الشرك وجميع المحرمات ، وأما المحمل المصرى فأفتينا الامام بمنعه من الدخول في المسجد الحرام ، ومن تمكين أحد أن يتمسح به أو يقبله .

وأما ما يفعله أهل المحمل من المنكرات فانهم يمنعون عنها ، واما منعه عن مكة بالكلية فان أمكن ذاك بلا مفسدة تعين ، وإلا فاحتمال احدى المفسدتين لدفع أعلاهما سائغ شرعا .

وأما الرفضة فقد أفتينا الامام أن يلزمهم البيعة على الاسلام ويمنعهم من اظهاد شغائر دينهم الباطل ، وعلى الامام أيضاً أن يلزم نائبه في الاحساء أن يحضرهم عند الشيخ عبد العزيز بن بشر ويبايعوا على دين اقه ورسوله وترك دعاء الصالحين من أهل البيت وغيرهم ، وعلى ترك البدع من اجتماعهم على ما تمهم وغيرها عما يقيمون به شعائر دينهم ويمنعون أيضاً من زيارة المشاهد ، وكذلك يلزمون بالاجتماع على الصلوات الحس هم وغيرهم في المساجد ويرتب فيه أئمة ومؤذنون ونواب من أهل السنة ، ويلزمون بتعلم المساجد ويرتب فيه أئمة ومؤذنون ونواب من أهل السنة ، ويلزمون بتعلم ثلاثة الأصول ، وكذلك إذا كان لهم محال مبنية الاقامة البدع تهدم في الحال ويمنعون من إقامة البدع في المساجد وغيرها ، ومن أبي القبول بهذا ينفي من بلاد المسلين .

وأما الرفعنة فى بلاد القطيف فيلزم الامام الشيخ عبد العزيز بن بشر أن يسافر اليهم ويلزمهم بما ذكرنا .

وأما البوادى والقرى التي دخلت في ولاية المسلمين فأفتينا الامام أن

يبعث لهم دعاة ومعلمين ، وبلزم نوابه من الأمراء فى كل ناحية بمساعدة المذكورين على إلزامهم بشرائع الاسلام ، ومنعهم من المحرمات .

وأما رافضة العراق الذين انتشروا وخالطوا بادية المسلمين فأفتينا الامام بمنعهم من الدخول وكفهم عن مراتع المسلمين وأرضهم -

وأما المكوس فأفتينا الامام أنها من المحرمات الظاهرة فان تركها فهو الواجب عليه ، وإن أب فلا يجوز شق عصا الطاعة والحروج على إمام المسلمين من أجلها.

وأما الجهاد فهو محول الى نظر الامام ، وعليه أن يراعى ما هو الصالح للاسلام والمسلمين على حسب ما تقتضيه الشريعة الغراء ، ونسأل لنا ولكم وكافة المسلمين التوفيق والهداية ، وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم ، وحرد في ٨ شعبان سنة ١٣٤٥ ه .

هذه الفتوى كانت فى صالح الملك عبد العزيز حيث نصت على اتباع رأى الملك فيما يختص بالجهاد الذى كان يرمى اليه فيصل الدويش وسلطان بن بجاد وابن حثلين والعمل فيه برأيهم ، ثم الى ما هو أخطر وأكبر من ذلك واوسع ، أى القمكن من السلطان والملك ، والتخلص من الملك عبد العزيز فى النهاية

هذه الفتوى ألزمت الآخوان أن لا يتحركوا جميعاً للجهاد من غير أن يرى فيه الامام عبد العزير صلاحا للسلمين وضرورة تقضى به ، وبذلك صار زمام القوة الحربية بصفة شرعية بيد الملك عبد العزيز وتحت إرادته .

الثانى : ( البرق ) وقد توقفت الفتوى فيه .

الثالث: أصبح الملك في مقدوره أن يأخذ المكوس من واردات علمكته وفيها نفع اقتصادى يقوى ثروته ، ويغذى به قوته ، وأصبح في مقدور الملك أن يستعمل البرق والتليفون فيؤمن مواصلاته ، ويبلغ أوامره في طول عملكته الواسعة وعرضها ، فنأتيه الآخبار من ساعتها فلا يقع حادث في أقصى حدود عملكته حتى يعرفه في يومه أو بعد يومه .

لقد علم الآخوان أن هذا المؤتمر أحبط مؤامرتهم ، وخيب آمالهم ، فأراد فيصل الدويش أن يقوم بحركة توقع ابن سعود في مشاكل مع الانجليز ، فأغار على حدود العراق في أوائل عام ١٣٤٦ هـ فقتل جنود مخفر ( بصيه ) ونفراً فليلا من العال فيها ، وأنتجت هذه الغارة أن قامت الطائرات العراقية فاشتبكت في قتال مع الدويش ، وأخيراً تمكن الملك عبد العزيز من إقناع الانجليز والكف عن حرب الآخوان ، وترك الأمر اليه يدبره بحكمته فان لم يفد ذلك فهو يؤدب الدويش ، واتفق مع حكومة العراق على عقد اجتماع في جدة يحضره السير جلبرت كليتون .

وقبل أن يتوجه الملك إلى جدة عقد اجتماعاً في مدينة بريدة حضره الآخوان فأبدى مشاركتهم في الرأى بانشاء مخافر على الحدود العراقية وقال لهم الأفضل حل المشاكل بطريق السلم والمفاوضات فان لم تجد نفعاً فالوقت واسع لحلها بالطرق التي نراها ، والآن أنا ذاهب إلى جدة للمفاوضة ، وسأعود إليكم وأخبركم بالنتيجة .

ثم توجه الملك إلى جدة واجتمع بالمندوب الانجليزى جلبرت كليتون والمندوب العراق فلم تسفر المفاوضات عن نتيجة إصرار المندوب الانجليزى والعراق على الاستمرار في بناء المخافر . فرجع الملك عبد العزيز الى الرياض وعقد مؤتمراً نجديا فى الرياض يوم ١٠ جادى الأولى عام ١٣٤٧ ه حضره ما يفوق على تماماتة من العلماء والرؤساء من الحضر والآخوان ، وقد امتنع من حضور هذا الاجتماع فيصل الدويش ، وسلطان بن بجاد ، وابن حثلين ، وبعد أن انتظم عقد المجتمعين ألقى الملك عبد العريز بيانا مسهباً عرض فيه تاريخ أجداده من آل سعود ، ثم أردف ذلك بذكر جهوده وأعماله فى سبيل توحيد نجد والجزيرة العربية وتأمين الطرق ، والاخاء بين العشائر ، وبعد ذلك عرض على الحاضرين تنازله عن الملك بشرط أن ينتخب عوضه رجل من آل سعود وأقسم بانقه أن يساعده على أعماله ، ويؤازره ، ثم عرض عليهم بعد خلك نتيجة المفاوضات وفشلها وقال : لذلك أعرض عليهم قبول تنازلى عن العرش لآن الانجليز متمسكون بيناها المخافر ، وأن مسئولية بنائها ملقاة على عانق الدويش نتيجة تعديه وغاراته على الحدود العراقية .

لقد قصد الملك عبد العزيز من تنازله إثارة الحمية في نفوس النجديين ، وخاصة منهم الحضر الذين يعلمون أن ما توصلت اليه نجد من عزها الشامخ وبجدها الآثيل إنما هو بفضل الله ثم بفضل هذا الرجل العظيم الذي أسس هذا الملك ووطد أركانه ، وسمى به الى ذروة المجد والعزة ، هذا الرجل الذي يعلن تنازله لآن فيصل الدويش ومن معه من الآخوان ، وسلطان بن بجاد ومن تبعه من قبائل عتيبة المهاجرين هم الذين أجبروه على التنازل لتطرفهم وجمودهم وجهلهم فأثار الحقد في نفوس أهل نجد على هؤلاء من ناحية ، وتمسكوا به أشد التمسك من ناحية أخرى .

أما فيصل الدويش ، وسلطان بن بجاد ، وضيدان بن حثلين فانهم أذاعوا بيانا فى الهجر أنهم قائمون بأمر الدين وإقامة الشريعة الى كاد يهدمها ابن سعود طالباً الملك ومواليا للكفار وشريكا لهم .

ثم خرجوا غزاة من الهجر فقطعوا السبل ، وأكثروا الغارات ، وقتلوا كل من وقع في أيديهم من غير تفرقة بين النجدى وغير النجدى فقد صادفوا قافلة لاهل القصيم قادمة من العراق فقتلوا رجالها ، واستباحوا أموالها لانهم حكموا على من عداهم بالكفر .

لقد أثار هذا العمل نجدا وأقامها وأقعدها على هؤلاء الخارجين على المامهم ومليكهم ، فحشد الملك عبد العزيز عند ذلك جميع أهل نجد من حاضرتهم وباديتهم ، وكان بينهم بعض الآخوان من عتيبة وقحطان وحرب عن بقوا على الطاعة ، ومن الناقين على الدويش ، وابن بجاد ، وابن حثلين ومن تبعهم من الآخوان .

غرج الملك عبد العزيز من الرياض يوم ٢٧ رمضان عام ١٣٤٧ هـ وقصد مدينة بريدة فأقام فيها ، ثم تلاه ابنه سعود بحميع القوة وبقية الجنود وعند وصول سعود الى بلدة النبقية من قرى القصيم خرج اليه والده الملك من بريدة وتكاملت عليه الجنود من جميع أهل نجد في ذلك المكان ، ثم ارتحلوا جميعاً من النبقية ونزلوا بلد الزلفي ، وكان الدويش وابن بجاد ومن معهما يقدرون باربعة آلاف مقاتل نازلين في روضة السبلة التي تبتعد عشرين كيلومترا من الزلفي ، فيدأت المفاوضات بين الملك عبد العزبز وبين الدويش وان بجاد ولم تسفر عن نتيجة ، وقد وسط الملك بينه وبينهم ايعض العلماء لحل النزاع ، وحقن الدماء فلم يفلحوا في سعيهم أيضاً .

وقد أرسل سلطان بن بحاد رسولا إلى الملك عبد العزيز بقال له ماجد ابن خثيلة فقال له عبد العزيز عندما دخل عليه : إذهب إلى من أرسلك وقل لهم : إننا قادمون عليهم غداً ، فإن أرادوا حقن الدماء فليسلموا إلا قيد أو شرط ، والشريعة هي الحمكم بيننا وبينهم .

فرجع الرسول ونصح بالتسليم ، ولكن فيصل الدريش قال لهم :
ساذهب أنا بنفسي لآرى جلية الآمر ، فوصل فيصل الدويش إلى معسكر
ابن سعود في الزلني وعندما قابل الملك عبد العزيز أظهر استعداده للتسليم
وقال . إنه على خلاف رأى ابن بجاد وأنه سيبق هنا ويبيت عند أبن سعود
وكان قد أخبر أصحابه أنه إذا لم يأت في المساء فان ابن سعود قد اعتقله ،
وتلك تكون علامة الهجوم ، وقد فطن عبد العزيز إلى أن الدويش يقصد
من بقائه أمراً فلذلك أجاب الدويش بقوله : قم وبت عند أصحابك
وموعدكم غداً عند شروق الشمس فان كنت صادقا فننح عن قومك ، وإن
كنت كاذباً فسترى عافبة أمرك ، فرجع الدويش إلى معسكره واجتمع
بابن بجاد ومن معهم من الآخوان وقال الدويش :

أبشروا يا الاخوان بالمكسب والغنيمة ، فان مع ابن سعود أموالا
 وحلالا وجماعة ر طبابيخ) لا يستطيعون مقاومة الاخوان » .

وفى اليوم النالى رحل ابن سعود من ( الزلفى ) ونزل قرب معسكرات الدويش وابن بجاد فى السبلة ، ولم يأل جهداً فى دعوتهم للسلم وحقن الدماء وتحكيم الشرع فيا شجر بينهم ، فلما دأى أن لابد من القتال ، ولا مفر من

<sup>(</sup> م ۱۳ - تاريخ ملوك آل سعود )

النزال هجم عليهم هجوما عنيفاً شديداً في صباح يوم السبت ١٩ شوال عام ١٩٤٧ ه فقابلوا هجومه بالمثل فاستمر الفتال بينهم نصف ساعة فقط حمل فيها جنود ابن سعود حملة صادقة ، ولى الآخوان ، وولى الدويش وابن بجاد بعدها الآدبار بعد ما قتل معظم الآخوان ، ووقع الدويش جريحاً في ساحة الوغى فحمله قومه من الميدان وفروا به إلى بلدة (الارطاوية) ثم رجعوا به إلى الملك ابن سعود يحيط به أولاده ونساؤه يبكين وبشفعن فيه فمفا عنه الملك ، وأحسن اليه ، وأعظاه من المسال ، وألزم طبيبه الحاص : مدحت شيخ الارض أن يداوى جراحه وأعاده إلى مقر إمارته في (الارطاوية) بعد أن أخذ عليه العهد على الطاعة

أما سلطان بن بجاد ومن سلم من قومه فقصدوا بعد فرارهم من السبلة إلى بلدة الغطغط ، فبعث له الملك عبد العزيز كتابا يطلب فيه أن يسلم نفسه وجميع من معه من الرؤساء الذين أثاروا الفتنة ، فسلم وجميع من معه دون قيمد أو شرط فبعث الملك إلى الرياض حيث أودعوا السجن ومكثوا فيه عدة سنين ، ثم نقلوا من سجن الرياض إلى سجن الأحساء فوافتهم المنية فيه .

كان الملك عبد العزيز فى بلدة (شقراء) عائداً من معركة (السبلة) حينا استسلم ابن بجاد ومن معه ، وبعد استسلامهم وبعثهم إلى الرياض أمر ابنه سعوداً أن يقصد بلدة (الفطغط) ويأخذ جميع ما فيها من السلاح ثم يهدم القرية ، فنفذ ما أمره به والده ، أما الملك عبد العزيز فتوجه من بلد شقراء قاصداً مكة المكرمة لآداء فريصنة الحج ذلك العام .

## الفتنة تعو دمرة ثانية

(يقوم بها فيصل الدويش)

توجه الملك عبد العزيز إلى الحجاز بعد أن ظن أنه قضى على الآخوان وفتنتهم، ولكن فيصل الدويش ما لبث أن برأت جراحه فترك الأرطارية خوفا من القبض عليه والقائه في السجن مثل أصحابه فاستقر فيا بين الكويت وحدود العراق، فجاءت قبائل العجان وانضمت اليه بعد مقتل زعيم العجان صيدان بن حثلين الذي كان قد قتله فهد بن عبد الله بن جلوى، وقد قتل القاتل في معركة دارت بينه وبين العجان على أثر مقتل صيدان المذكور

لقد عادت الثورة برعامة فيصل الدويش أعنف عما كانت عليه سابقاً ، فقد عاف الدويش وقبائل العجان في الأرض فسادا ، فقتاوا وسلبوا ولم يتورعوا عن أى عمل إجراى ، وانتشرت الثورة إلى قبائل عتببة برعامة مقعد الدهينة ، فكادت تنقطع المواصلات بين الحجاز ونجد من جهة ، وبين نجد والخليج العربي من جهة أخرى ، فأخذ الملك عبد العزيز وجوه الحيلة ويختار الحل الأفعنل ، فأمد أمراه الاحساء ، والقطيف ، والقصيم ، وحائل بالمال والسلاح والرجال ، وعاد من الحجاز مسرعاً ووصل الرياض وحشد جميع أهل نجد من الحاضرة والبادية ، وأهل الهجر المخلصين له والناقين على الدويش ، وقد سير عبد العزيز جنوده مع كل الجمات لناديب العصاة الخارجين عليه أينا وجدوا ، وقد ظفر الأمير عبد العزيز بن فيصل الدويش ومعه ثما مائة ابن مساعد بن جلوى أمير حائل بعبد العزيز بن فيصل الدويش ومعه ثما مائة

من رجال مطير وقليل من العجان فتصادم معهم في (أم رضمة) وقتلهم عن بكرة أبيهم ولم ينج منهم أحد ، وفيهم عبد العزيز الدويش بعد معركة شديدة استمرت بصنع ساعات ، وذلك في يوم ٤ ربيع الثاني عام ١٣٤٨ ه.

وسير خالذ بن محمد بن عبد الرحن الفيصل ومعه سرية من الجند الى عتيبة لتأديب مقعد الدهينة ومن تبعه من عتيبة ، وأمر عمر بن ربيعان رئيس قبائل عتيبة الروقة الموالين لابن سعود أن يسير لمساعدة خالد بن محمد .

وخرج محمد بن سحمى أحد رؤساء قحطان ومعه جندكثير من الحجاز لهذه الغاية .

وخرج خالد بن منصور بن لؤى ومعه جند كثير مز أهل الحرمة ، ورنية وما حولها لنأديب الخارجين أيضاً .

ولما رأى مقعد الدهينة ومن معه من العصاة من عنية ، وبني عبد الله من مطير أن الاخطار أحاطت بهم من جميع الجهات تشتتوا وتفرق شملهم وفر مقعد الدهينة وقليل معه من العصاة ، وذهبوا إلى مقر الدويش وانصموا اليه مع العجان ، ثم قام الدويش ومن معه من العجان ، ومطير وعنية قاموا بعدة هجمات على عرب (العوزام) بين الاحساء والكويت وكان نصيبهم الفشل في جميع هجاتهم ، فقد قتل منهم العوازم عدداً غير قليل ودحروهم على أعقابهم عاستين .

وبعد أن فشل الدويش في هجاته على (العوازم) رحل ونزل على

الحدود الشمالية ، وكان الملك عبد العزيز قد زحف بنلك الجنود التي ذكر ناها سابقاً زحف في شهر رجب سنة ١٣٤٨ ه طالبا الدويش ، وعندما وصل العلمان التقي بقسم من عرب مطير النابعين للدويش يرأسهم أبن عشوان فأغارت عليهم خبل أبن سعود وسياراته ، وأخذت جميع أموالهم من الابل والآثاث ، وقتلت معظم رجالهم ، ثم استمر الملك في زحفه ، وبعد أسبوع واحد صادفت جيوش ابن سعود قسما من العجان العصاة على رأسهم ابن الآصقه فشنت الغارة عليهم بالخيل والسيارات فقتلتهم وغنمت جميع أموالهم .

فاتصل هذا الحبر بالدويش فتحطمت آماله من جديد ، وضاقت عليه الارض بما رحبت ، وأزعجه أيضا خبر وصول ابن سعود الى أطراف الكويت فكتب إلى الملك عبد العزيز كتابا مؤرخاً في ٢٨ رجب عام ١٣٤٨ ه يقول فيه :

إن ما حصل هو تقدير المولى عز وجل ، وأنه يطلب العفو ويرجو أن لا يلجئه بعدم العفو إلى الكفر والتهادى فى العصيان ، فأدرك الملك من ما فحوى كتابه ما يدل على ضوء نيته فصارحه بالعفو ، وأعطاه الامان وأجابه بكتاب هذا نصه:

من عبد العزيز العبد الرحمن الفيصل السعود إلى فيصل الدويش، أما بعد: فقد وصلني كتابك مع وفدك، وفهمت ما انطرى عليه من مقاصد وما ترمى اليه من أغراض لا تخفى على، وهي على ما أظن تشتمل على ما يأتى: أولا: الالتجاء إلى بعد ما سد اقه فى وجهك جميع الطرق، وأراك الله عجزك، وأنزل بك مقته، فلم تبق لك حيلة تحنال بهـــا إلا اللجوء إلى .

ثانیاً : ترید المکر لتقول للناس بعد ذلك إذا أردت أن تمکر في مرة ثانیة . إنى أفعل ما أشتهی ، ثم أركب لابن سعود أنال منه ما أريد

ثالثاً: الذى طلبت المزيد من مساعدتهم ولم يمدوها إليك فقلت لهم: إذا لم تعطونى مطلبي فسأمضى إلى ابن سعود وأصالحه ثم أغير عليكم وأفعل بكم ما أريد .

رابعاً: تريد بحيلاتك يا فيصل الدويش غيظ المسلمين الذين قتل بعضهم بعضا في سبيلك إن عفوت عنك ، وقد كنت أحب أن لا يصلني كتا ك وو فدك قبل أن أضربك الضربة القاضية ، أما قد جاءني كتا بك فلا بأس أن أعطيك الأمان لتقوم الحجة عليك ، وإن كان عندك بقية من الشر تستطبع أن تتادى فيه فالله خير كاف ، والا فأفبل أنت ومن معك في وجهى وعليكم أمان الله على دما كم .

وعندما وصل كتاب الملك هذا إلى فيصل الدويش أراد أن يظهر أمام الملك بمظهر العظمة ، وأنه لم يحمل على كتابته إليه إلا بدافع الاخلاص له ليكسب بذلك النقة فكتب يقول:

إنى شاكر لك عفوك ، وواثق بماكتبته لى من الأمان ، ولكن أديد أن تعلم إن الطرق لم تسد فى وجهى كما ظنت ، فإن حكومة الانجليز تخطب ودى ، وترجوبى أن أكون من رعاياها ، وفى إستطاعتى أن ألبي طلبها وألجأ اليها غير أن ديني يمنعنى أن ألجأ إلى بلاد تحب حكم الكفار ، واللجوم إليك وأنت من أئمة المسلمين خير من اللجوء إلى سواك على كل حال. ووعده أنه سيأتيه عن قريب طائعا مخلصا ، ولم يرد عليه جلالة الملك إنتظاراً لقدومه كما وعد

ولماكانت ثقة ابن سعود باقة قوية ، فقد سخر الله من يأتيه بالوثائق التي تدل على صدق ظنه بالدويش ، حيث رفعت له صورتا خطابين بتاريخ ١٣ رجب عام ١٣٤٨ هـ أرسلهما الدويش أحدهما للبلك فيصل بن الحسين ملك العراق ، والشانى للمفتش الادارى للبادية الجنوبية في العراق المستر جلوب (أبو حنيك) يقول للأول : إنه خرج على ابن سعود كما يعلم إلا أن الطائرات التابعة لسلاح الطيران البريطانى في العراق طردته من الآراضى العراقية ويطلب من جلالته أن يردها عنه ليتفرغ لحرب ابن سعود وإلا فيأمره بما يريد ، ويرجو من الثاني أن يعتبره من رعاياه ، ويأمره بما يريد ،

وما لبث ابن سعود بعد أيام قلائل وهو مقيم فى (خبارى وضحا) إلا أن علم أن الدويش دخل الكويت فارسل فى الحال برقية بتاريخ ه شعبان عام ١٣٤٨ ه إلى المندوب البريطانى فى العراق يقول فيها: إن الحكومة البريطانية تعهدت بطرد العصاة من أراضى العراق ، والكويت ، وشرقى الاردن فهاهم فى الكويت فاما أن تطردهم الحكومة البريطانية ، وإما أن تسمح لنا بمطاردتهم أينها ذهبوا . فتلقى الرد فى ٣ شعبان بأن الحكومة البريطانية فى عمل الترتيبات الملازمة لاخراج العصاة .

وفى ١٦ منه علم جلالة الملك عبد العزيز أن فيصل الدويش ، ونايف بن حثلين المكنى أبا الكلاب ، وجاسر بن لامى رؤساء العصاة علم أنهم معتقلون فى باخرة بربطانية ، فبعث برقية إلى المندوب البريطانى يطلب فيها تسليم المجرمين إنقاذاً للتعهد البريطانى ، فجاءه الرد بطلب تعيين موعد للاجتماع للبحث فى قضية اللاجئين وعقد معاهدة بشائهم ، فتعين الموعد فى يوم ١٨ شيعبان على أن يكون الاجتماع فى معسكر ابن سعود فى رخبارى وضحا).

وفى يوم الاثنين ٢٠ منه حضر كل من : الكولونيل ( ييسكو ) رئيس المعتمدين السياسيين فى الخليج العربي ، والكولونيل ( دكسن ) المعتمد السياسي فى الكويت ، والكوماندو ( برانت ) معاون قائد العائرات البريطانية فى العراق يصحبهم بعض المترجين والكتاب ، والشيخ حافظ وهبة مندوب ابن سعود ، فحظى الجميع بمقابلة جلالة الملك عبد العزيز فى ذلك اليوم ، ثم بدأت المفارضة بينهم ، وتولى البحث عن جلالة الملك كل من : الشيخ يوسف ياسين ، والشيخ حافظ وهبة ، واستمرت المفاوضات إلى يوم الاثنين ٢٧ منه فتقرر عقد معاهدة فيها بينهم ، مقتضاها أن تطرد القوى العراقية ، العصاة من لاجئ عرب مطير ، والعجان ، من الأراضى العراقية إلى أن تدخلهم حدود نجد ، وأن تحضر طائرة بريطانية لتنقل المدويش ، وابن حثاين ، وابن لامي رؤساء العصاة إلى الملك عبد العزير ويفعل بهم ما يشاء .

وبعدها سافر المفوضون الانجليز إلى أماكنهم

وفى الساعة الخامسة من صباح الشلائاء ٢٨ شعبان عادت الطائرة البريطانية بالكولونيل ( دكسون ) ومعه قائد البارجة التى اعتقل فيها الدويش وزملاؤه ومعهم فيصل الدويش ، وجاسر بن لامى ، ونايف

ابن حثاين (أبا الكلاب) ولما تشرفوا بالمثول بين يدى جلالة الملك تكلم الكولونيل (دكسون) قائلا: إنه ورفيقه قدما خصيصا لقسلم المجرمين لجلال من فشكر هما الملك وشكر الحكومة البريطاية التي انتدبتهما على وفائها واحتفاظها بصدافته من جهة ، وما بذلته من مساعي الاستقرأد ، الأمن والسلام في تلك الربوع من جهة أخرى ، ثم استأذنا في السفر ورجعها من حيث أنيا.

ثم أحضر الملك فيصل الدويش ورفقاءه ، وبعد المثول بين يدى جلالته قال الملك مخاطباً الدويش:

أما تخاف الله رب العزة ? ما الذي حملك على هذه المعازى؟

فقال الدويش: لم يبق شيء من الحزى لم أفعله ، وماذا تريد أعظم من هذا الحزى والجزاء أمام أهل نجد ?

فقال الملك : إنك تعلم يافيصل ما عملت من أجلك في الماضي .

فقال الدويش: أعلم ذَّلك .

فقال الملك : هل قصرت في شيء نحوكم ؟

فقال الدويش: ما قصرت في شيء يا طويل العمر ا

فقال الملك: لقد كنت في حرب مع أهل نجد من أجلك ، فهل هذا جزاتى منك ؟ هل كنت تريد الملك ؟ لقد كنتم ملوكا في الجهات التي أنتم فيها ، من منكم له الفضل على ؟ الفضل قه وحده ، من منكم لم أخضعه بالسيف ؟ ليس منكم إلا من قتلت أباه أو أخاه ، ولم أخضعكم إلا بسيفي ، قد كنت أنفذ رغائبكم فكنت أشقى من أجلكم ، وأواصل الليل بالنهاد لراحتكم وسعادتكم ، أما تخاف الله يا فيصل حيا تكتب لجلوب تقول:

إنك تريد الهجرة إلى العراق وإنك تحب أن تكون من رعاياه وتابعاً له؟ أنظن أن تكون في منزلة أعلى من منزلتك التي أنت فيها؟

فقال الدويش: يعلم اقه يا عبد العزيز أمك ما قصرت عنا بشيء، وقد علمت معناكل ما يبيض وجهك، وقد قابلنا معروفك بالاساء، لقد فررنا من وجهك إلى الكفار، فحملونا في طيارتهم اليك، فيدكني ما شعرت به من الهوان أمام الآخوان بعد ماكنت عزيزاً مكرماً، وقائل الله الشيطان الذي أغوانا، وزين لنا سوء عملنا فوصلنا إلى ما نحن فيه الآن.

ثم تكلم نايف بن حثلين ، وجاسر بن لاى ، وزعما أنهما يحبان ابن سعود أكثر مما يحبان نفسيهما ، ولكن الشيطان أغواهما ، ويستغفران الله ويتوبان اليه توبة نصوحا ، فقاطعهما جلالة الملك قائلا .

إخسارا لو كان القصد أنتم ما وصلت إلى هذا المكان بهذه القرة من أهل نجد ، ولكن الذي أوصلنا الى هنا هو أن يدرك هذا الحبث ـ يعنى فيصل الدويش ـ عجزه .

وبالنظر لما يخشاه الملك من نكثهم للعهود ، واخلالهم بالآمن ، أمر جلالته أن يذهبوا إلى الرياض ويعتقلوا هناك خوف إنتقاضهم ، فحملوا في السيارات ترافقهم ثلة من الجنود وأودعوا سجن الرياض مع من تقدم قبلهم من العصاة ، فتوفى فيصل الدويش في السجن عام ١٣٥١ه.

أما نايف بن حثاين ، وابن لاى فقد نقــلا مع السجناء الأولين ابن بحاد ورفقائه نقلوا إلى الاحساء فوافتهم المنية هناك .

## اجتاع الملك عبد العزيز بالملك فيصل بن الحسين (ملك العراق)

بعد أن انتهت فتنة الدويش واعتقل فى الرياض أمر جلالة المنك أخاه عمد بن عبد الرحمن أن يعود بجميع الجنود إلى أوطانهم .

أما عبد العزيز وحاشيته فقدركبوا السيارات وقصدوا ( رأس تنورة ) في ٢٩ رمضان عام ١٣٤٨ ه ، وعند وصولهم ركبوا الباخرة البريطانية التي قد رست في ( رأس تنورة ) لنقل جلالته إلى محل الاجتماع ، فسافر جلالته قاصداً المكان المعين ، وعند وصوله إلى المكان في عرض البحر وصلت باخر تان إحداهما تقل الملك فيصل، والثانية تقل رئيس المعتمدين السياسيين في الخلبج العربي ، فدعا رئيس المعتمدين كلا من الملكين لتناول طعام الغداء على ظهر الباخرة (لوبن ) فأجابا الدعوة ، فكان أول اجتماع بينهما على ظهر الباخرة فتصافح الملكان وتعانقا وقدم كل منهما حاشيته إلى الآخر ، وكانت حاشية الملك عبد العزيز مؤلفة من الشيخ يوسف ياسين ، والشيخ حافظ وهبة ، والشيخ فؤاد حزة ، وعبد الرحمن الطبيشي ، وطبيبه الخاص مدحت شيخ الارض؛ وعبد الرحن القصبي ، وحاشية الملك فيصل تتألف من : ناجي بك السويدي رئيس مجلس الوزراء العراقي ، ومحمد رستم حيدر رئيس الديوان ، وتحسين قدرى بك مرافق جلالته ، والكولونيل (كورنولويس) مستشار وزير الداخلية ، وقد دام هذا الاجتماع مدة ثلاثة أيام ، وفي نهايته ودع كل منهما أخاه خير وداع وهو يحمل بين جنييه عظيم الود ، وأبلغ الاعجاب والتقدير .

ثم عاد الملك عبد العزيز إلى الرياض عن طريق العقير بعد أن عرج على البحرين بدعوة من أمرائها آل خليفة .

## ثورة حامد بن رفادة من قبيلة • بلي ، (وأسبابها ومقدماتها)

لم يرق في عين الأمير عبد الله بن الحسين أمير شرقي الأردن تصرف أخيه الملك فيصل ملك العراق ماجتماعه بالملك عبد العزيز ، ولا راقه أن يضع يده في اليد التي دكت عرش والده الحسين ، وأفصته عن وطنه وأفوامه ، وقضت أيضاً على أخيه على بن الحسين وحكومته ، وهاله أيضاً أن تجتمع القلوب على حب ابن سعود وتعمل على تأييد ملكه ، فأخذ على نفسه الانفراد وحده بمقاومة ابن سعود وإعلان السخط على حكمه في بجالسه الخاصة والعامة ، ثم أخذ من ذلك الحين يبحث عن أنصار يستخدمهم لغايته حتى ظفر بشاب من شـــباب أهل الحجاز وبعو حمين الدباغ فنفخ فيه بغض ابن سعود مردداً تلك الدعاية السيئة التي كانت تنسب الى الوهابيين من أن لهم عقيدة تنافى ما عليه جماعة المسلمين ، وأنهم بحكمهم الحجاز قد اعتدوا على الحرية المذهبية ، وأن الحجاز بجب أن يكون للحجازيين ، وأن الاستقلال الذي نالوه بعد جهد لا يجوز أن يقضى عليه أبن سعود ويصبح تبعا له ، وطلب من حسين الدباغ أن يؤلف حزباً سرياً للعمل على مناوءة ابن سعود وإخراجه من الحيجاز ، وتعبد له بالمال والعتاد، وفعلا تألف الحزب باسم د حزب الآحرار الحجازي، وأعضاؤه هم: الأمير عبد الله بن الحسين ، والشريف شاكر بن زيد ، والشريف خالد من بنى غالب ، وحسين الدباغ ، ومسعود الدباغ ، وعلى الدباغ ، وحمد أمين الشنقيطى ، وتقرر أن تسند رئاسة الحزب إلى طاهر الدباغ الموجود حينذاك في وجاوة ، لاستغلال اسمه نظرا لأنه كان سكر تير رئيس ( الحزب الوطنى الحجازى ) الذى طالب الحسين بتنازله عن الملك لولده على ، فلذلك رأوا أن لا ينزل في الميدان سواه .

فأبرقوا له بضرورة الحضور ، وزود الأمير عبد الله حسيناً الدباغ بالمال فسافر لنشر الدعوة لتكوين فروع لهذا الحزب ، وجاء حسين الدباغ إلى مصر فألف فرعا قوامه عبد الرؤوف الصبان ، وصالح الدباغ ، ويوسف الزواوى ، ومحمد عبد الله صادق ، واجتمع هناك بحامد بن سالم ابن رفادة الأعور من مشائخ قبيلة د بلى ، الذى كان فاراً من وجه ابن سعود ولجأ الى مصر ، واجتمع أيضا بمحمد بن عبد الرحيم أبو طقيقة الحويطى ، واتفق معهم على العمل فى الحزب المؤسس من قبل الأمير عبد الة بن الحسين .

ثم سافر حسين الدباغ الى عدن ، والبين ، وقر أن ، وهناك وأفاه طأهر الدباغ قادما من (جاوة) واتخذوا لهم هناك أنصاراً أمثال عباس ، وأحمد أبو النور ، وأحمد بجلد ، ومحمد الفال ، وعبد القادر با حميد ، واجتمعوا بالادارسة ، واتفقوا معهم على الاشتراك في العمل معهم من ضمن أعضاء الحزب ، ثم قفل حسين الدباغ راجعا الى عمان فوجد الامير عبد الله مثقلا بالديون الامر الذي اضطر بريطانيا أن تتدخل في أمره ، وتعين له موظفا خاصاً يقبض رواتبه ، ويتولى الانفاق عليه وعلى قصره بحسب ما تقتضيه الظروف لميزانيته ،

فعند ذلك استطاع الأمير عبد الله أن يخدع الحديوى و عباس ، باسم الحزب ويتفق معه على أن يمده بالمال اللازم لتحقيق هذه الغاية على أمل أن تؤخذ له البيعة بعد ذلك من الحجازيين ويكون ملكا عليهم ، وقد دفع له فعلا مبلغا من المال ووعده بتقديم غيره فيا بعد ، وتقرر فيا بينهم إشعال نار الثررة في الشهال عن طريق حامد بن سالم بن رفاده ، وأن تقوم على أثرها ثورة في الجنوب بواسطة الادارسة في (تهامة) وأن ينتدب للحجاز من يقوم بقتل ابن سعود ، وقد أعطى الأمير عبد الله حسينا الدباغ جانباً من يقوم بقتل ابن سعود ، وقد أعطى الأمير عبد الله حسينا الدباغ جانباً من للمال الذي قبضه من الحديوى عباس لهذا السبيل واستحوذ على الباقى لنفسه ، وقد أرسل في نفس الوقت ياوره حامد باشا الوالى إلى لوزان لفيض جانب آخر من المال ، وأن يتولى شراء أسلحة وإرسالها من هناك .

وعاد حسين الدباغ الى مصر واتصل بحامد بن رقاده ، ومحد بن عبد الرحيم أبو طقيقة وأبلغهما بأمر الآمير عبد الله بالسفر الى الحجاز ، واشعال نار الشورة ، واستهالة القبائل فيها ، وزودهما بجانب من المال .

وسافر حسين الدباغ من مصر الى مصوع بعد ما عهد الى يوسف الزوارى بترحيل ابن رفادة ورفقائه ، ولما وصل إلى (مصوع) ظن فيها أياما ، ثم سافر منها إلى (عدن) ، ثم منها الى (لحج) وكتب من هناك تقريراً الشريف شاكر بن زيد يخبره فيه بما قام به من الاعمال ، وبذل الجهود ، وهذا فصه :

من لحج في ١٣ شوال ١٣٥٠ عدد ٩٦٤ .

حضرة الشهم الغيور البيل سمو الأمير شاكر بن زيد رئيس دائرة العشائر بشرق الاردن دام بجده .

بعد التحية .

كتبت إليكم من مصر ثم وصلت ( مصوع ) فرجدت الأمركما بجب، وقد اعتمدنا (اللحية ) مركزاً للحركة ولابد أنكم تعلمون قبائلها المتأججة الذين يزيد عددهم على ستة آلاف ، ثلاثة آلاف مسلح وفخوذهم ، البقعة ، والمحنشة ، والحزبة ، وبين الشيخ للفخذ الثالث ، وبين رجال ألمم مصاهرة وحلف ، وسيصل إلى (مصوع ) لحل التعلمات اللازمة ، والمقصود أن البوادر تدل على النجاح إن شاء الله تعالى ، وقد أرسلنا ثلاثة رسل مهمين جداً ، واحد لقبائل الساحل ، والثاني لقبائل الجنوب الحجازي ، والثالث لعسير ، وسيسافر الى المسارحة والأدارسة أحد رجال الحزب المهمين ، وفيا تجدونه في كتاب سكرتير الهيئة ( لحزب الاحرار الحجازى بعان ) التفاصيل اللازمة ، ونحن قد شرعنا في الامر والنتيجة أكثر بمــاكنا نتصور ولكن الدفعة التي اتفقنا على تحريلها برقياً لم تصل ، وقد كتبنا الى حامد باشا في لرزان ، والسكرتير لديكم برقية بالنتيجة التي رأيناها حسب الاصطلاح الذي اتفقنا عليه ، ومضت الآيام لم نتناول شيئاً ، ونحن مكتفون متعطلون جدأ أرجوكم أن تحذروا حامد باشامن الاهمال وليتدرع بالحزم، والهمة ، وأرجوكم ملاحظة الكتاب الآخير المرسل لـكم من هنا وملاحظة تنفيذه بالدقة المتناهية إذا كنا نريد الانتظام في الاعمال ، وحركة الشمال يجب أن تكون بعد حركة الجنوب فوراً فدبروها وهيثوها لنوفق في ذلك

وإذا إبتدأت تبرقون لنا بالعنوان المعروف والشترى والامضاء وسعيد، هذا وقد اختار فرع الجنوب هناك أن نكتب الى الشريف شرف ليحضر الى (عدن) لحضور المؤتمر الوطنى الخطير بلهجة سوف لا تدعه يتأخر وتجمله يسرع للحضور ، وأفهمناه بطريقة سرية التي يسافر باسمها ويصلنا ، وسنسحب يوم وصول الكتاب تحويلا له بخمسة عشر ألف أو عشرين ألف جنيه ، وعند صوله نفهمه باللازم ، وندعوه لمرافقة الحركة .

هذا رأى فرع الحزب هنا ، وعلى كل سيصلنا أمر اللجنة المركزية باللازم عن هذا الشأن ، الرجاء أن تقبلوا الأمركما يتعلق بالحزم والنجاح والسرعة والكتمان اللازم

(التوقيع) محمد حسين الدباغ

ولقد مضى حسين الدباغ فى طريقه وسافر الى (صنعاء) وحاول استمالة الامام يحيى حميد الدين فلم يفلح ، ولكنه وفق أخيرا من الحصول على وعد من ولى العهد و ابنه أحمد ، بتأييده ومسالمة الادارسة ومساعدتهم إذا ثم قاموا بثورة ضد حكومة الحجاز ، واتخذ من بعض اليمنيين أنصار اله فى حركته هذه ، وهذا ما حل و الحسن الادريسى ، على الانتقاض و نسكت العهد مع الملك ابن سعود ،

لقد اعتمد حامد بن سالم بن رفادة ، وعمد أبو طقيقة على وعود الحرب وسافرا وجماعتهما امتثالا لأمر عميده الآمير عبد الله بن الحسين من مصر الى (النقب) في أوائل شهر محرم عام ١٣٥١ هـ ومن النقب الى (الحضر) ثم درب الزلفة وسلكوا طريق الساحل بين البحر والجبال حتى

وصلوا الى طابة آخر نقطة من الحدود المصرية ، ثم اجتازوا الحدود وتعدوا العقبة الى مكان يقال له ( الشريح ) وهناك وافام سعود الدباغ بالعتاد والارزاق فلبثوا هناك أياما يعملون على استهالة القبائل وتدبير الثورة ، والأمير عبد الله على اتصال بهم يزودهم بالارزاق والعتاد حتى تصور له أنه بلغ غايته ، وأيقن بنجاحه في مهمته ، وأخذ يتحدث الى من حوله بما يتخيله من انتصارات ابن رفادة ، وما يعلقه من الآمال على أعمال حزبه ، بل إنه أراد أن يعلن لا بن سعود نواياه ضده فطلب من احسان ساى أستاذ بلغة العربية في جامعة عليكره في الهند أن يبلغ ابن سعود كرهه له ، وأن يعتبره عدوه اللدود وأنه سوف لا يترك فرصة يستطيع بها البطش بابن يعتبره عدوه اللدود وأنه سوف لا يترك فرصة يستطيع بها البطش بابن عود حين عبود الا انتهزها ، وقد بلغ الرسالة الاستاذ احسان سامي ابن سعود حين قابله في حج سنة ١٣٥٠ ه ونشرته ، جريدة المقطم ، بتاريخ ١٥ د بيع الأول سنة ١٣٥١ ه .

عندما علم جلالة الملك عبد العزيز ما يدبره الأمير عبد الله من مكائد وما يقوم به حسين الدباغ من حركات أصدر أمره على قسم من جنوده مع عبد الله بن عقيل فسلكوا طريق تبوك ومنها الى حقل والبدع ، كا أصدر أمره على قسم آخر من الجند تحملهم السيارات مع عبد الله بن حلوان ، ومحمد بن سلطان فسلكوا طريق الساحل الشهالى قاصدين «ضبا ، آخر قرية تقع في الحدود على الساحل فأخذ للأمر حيطته ، وأمر بالقبض على بعض الشخصيات التي يخشى أن لها ضلعاً في المؤامرة المذكورة فقبضت الحكومة على إخوان حسين الدباغ في مكة المكرمة وهم: إبراهيم وعيسى الحكومة على إخوان حسين الدباغ في مكة المكرمة وهم: إبراهيم وعيسى

<sup>(</sup>م. ١٤ - تاريخ ملوك آل سعود )

الدباغ ، وأمين بن اسحاق بن عقيل ، والشريف على بن منصور ، والشريف على بن حسين الحارثى ، وعيد الوهاب آشى ، ومرزوق اللحيانى ، والشريف محد مهنا ، ومحيى الدين ناظر ، وسالم شمس ، وعبد العزيز جميل ، وحمزة شحاته ، وحسن عواد ، ومحمد بسيوتى ، وأحمد با صلوح ، وسلمان أبو داود ، وأبعدتهم إلى الرياض ، كما أمرت بابعاد حسونة المغرى ، وعبد الله صغير إلى خارج المملكة ، وأصدرت إلى وزارة الداخلية بلاغاً بتاريخ ٢٦ صفر عام ١٣٥١ ه يتضمن ما يأتى :

أولا: لا يجوز لاحد من أهل هذه البلاد أن يقوم بدعاية سياسية لاية جهة من الجهات ، ومن علم عليه شيء من هذا فان إدارة الشرطة مأذونة بمعاقبته .

ثانياً ؛ أن الآحراب والنحربات ممنوعة في هذه البلاد وكل من يقوم بها ، أو يعمل فيها فأن إدارة الشرطة مسؤولة عن تعقبه ومنعه من ذلك وتأديبه صيانة لقدسية البلاد ، وحفظاً للأمن فيها ، فعلى هذا فن أراد العبادة في هذه البلاد ، وطلب المعيشة من طريقها المشروع فهو آمن حرام الدم والمال ، ومن أراد غير ذلك فلا ياومن إلا نفسه .

ثم كتب جلالة الملك الى حكومة بريطانيا ينبهها بمسا اتصل الى علمه من تصرفات ( شرق الآردن ) فقامت هى بدورها ومنعت تسرب الآرزاق والمهمات الحربية الى ابن رفادة عن طريق شرق الآردن ، وبعثت دورياتها الى وادى عربة لمراقبة الحدود ،وأرسلت باخرة حربية رست فى مياه العقبة لتشرف على الموقف وتحول دون ما يدبره الآمير عبد اقه وحزبه فى

الحفاء، ثم نشر (اللفتنانت جنرال السيرجرينفل لوب) المندوب السامى فى شرق الاردن بلاغاً رسمياً بتضمن أنه منع كل المساعدات سواء من شرق الاردن أو من طريقها عن الثائرين ضد حكومة الحجاز، وأنه أمر القوات البريطانية باتخاذ جميع الاجراءات لمساعدة جيش ابن سعود، وأكره الامير عبد الله أن يصدر بلاغاً عائلا أيضاً ، وزاد على ذلك أنه أمر بمنع كل شخص من الافتراب من المحدود، وأنذر كل من يخالف ذلك بسوء العاقبة .

فلها تيقن ابن سعود من أنه لا سبيل الى هرب ابن رفادة عن طربق شرق الاردن ، وأن ابن رفادة لا يزال فى ( جبل شار) ومعه أربعائة مقاتل وهذا الجبل داخل الحدود السعودية ويبعد عن بلدة • ضبا ، حوالى خمسين كيلومترا أمر على أهالى • ضبا ، بطريقة سرية أن يكتبوا لابن رفادة يستحثونه للقدوم اليهم لاحتلال بلادهم ففعلوا ذلك .

وعندما وصلته رسالة الأهالى نول ومن معه مسرعين من الجبل يقصدون بلدة و صبا ، فنا لبث أن غادر و جبل شار ، ووصل الى السهل حتى باغتته القوات العظيمة من السيارات السعودية المسلحة بأحدث الأسلحة والدخائر برئاسة عبد الله بن حلوان فأحاطت بابن رفادة وعصابته من كل الجهات ، ثم هاجتهم في صبيحة يوم السبت ٢٩ ربيع الأول عام ١٣٥١ ه وقضت عليهم عن آخرهم ولم ينج منهم أحد ، وكان بين القتلى : حامد بن رفادة زعيم الثورة وابناه حماد بن حامد ، وفالح بن حامد ، وسليان بن أحمد أبو طقيقه ، ومسعود الدباغ ، وقطعت جنود ابن سعود رئاس حامد بن رفادة وجاءت به الى د ضبا ، ليتفرج عليه أهلها ، وعيت هذه الثورة من أساسها .

وأمر جلالة الملك عبد العزيز رئيس تحرير جريدة (أم القرى) أن يرد فى عددها الصادر بتاريخ ٢ ربيع الثانى عام ١٣٥١ ه على رسالة الآمير عبد الله التى حملها الاستاذ إحسان سامى أستاذ اللغة العربية فى جامعة عليكرة فى الهند والمنشور فى (جريدة المقطم) بتاريخ ١٥ ربيع الأول أمر أن يرد بقوله:

إنه إذا كان الشريف عبد الله يرى نفسه العدو اللدود لابن سعود، فان ابن سعود على عكس ذلك يرى الشريف عبد الله صديقه الحميم الودود لأن جميع الأعمال التي عملها الشريف عبد الله من أجل ابن سعود كان لهـ أحسن النتائج لتأبيد ابن ســـعود وتقوية مركزه ، فقـد سبق أن جهز الشريف عبـد الله ، شـاكر ابن زيد ، وحمود ابن زيد بقوة لاحتلال الخرمة ، وتربة فكسرت تلك القوة وغنم ابن سعود ما معها حتى تقوى بها على قتال يوم تربة المشهور ، ولما انتهى الحسين وولده عبد الله من قتال النرك جمع كل ما غنمه من النرك والألمان وكل ما أهداه لهما الانكليز من مساعدة ، وسار به مع عشرين ألف مقاتل ليقدمهم هدية لابن سعود في تربة ، وكان ابن سعود قد أرسل اليه يطلب التآخي والنصادق قبل المعركة فرفض سيادته ، وأنى الا تقديم تلك الهدية بنفسه ، فصارت تلك المعركة الحائلة وفر سيادته وغنم ابن سعود تلك الذخائر والاموال والاسلحة وتقوى بها حتى أشجت تلك المساعى احتلال الحجاز ، وآخر هذا يا سيادته هي ابن رفادة وأوباشه الذين أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر ، وأن ابن سعود يعترف بهذه الفضائل لسيادة عبد الله الشريف ، ويرجو من الله أن يكون ما يأتى به في المستقبل كما كان في المناضي، وأن يديم بقاء سيادته لمثل هذه الهدايا والنتائج .

ثم أن الملك عبدالعزيز أطلق سراح المبعدين من أهل الحجازفي الرياض وأعادهم إلى بلادهم ، بل عين جلهم في وظائف عالية ، فتقلدوا مناصب هامة وبرزوا فيها .

#### ثورة الادارسة في تهامة والقضاء عليها

كان السيد محد بن إدريس حاكم دصبيا وجيزان ، وما حواليها قد طلب قبل وفاته من الملك عبد العزيز أن تكون مملكة الادارسة تحت حمايته ، فظلت العلاقات في عهد الحماية بين جلالة الملك عبد العزيز وبين الادارسة على أحسن ما يرام ، وقد شمل بلادهم بعناية خاصة ، مقدراً لهم ما تجلى من إخلاص لبلادهم ، وقد ارتضى الحسن الادريسي من تلقاء نفسه تفويض أمر إدارة بلاده إلى جلالة الملك ابن سعود .

ظلت العلاقات بين الملك ابن سعود وبين الأدارسة على أحسن حال إلى أن جاء حسين الدباغ إلى و اللحية ، باعتباره مندوباً للأمير عبد الله بن الحسين ، وممثلا لحرب الأحرار الحيجازى ، فاتصل بالحسن الادريسى وعمل على تحريصه على العصيان ، وإحداث ثورة فى ( مقاطعة تهامة ) بعد أن دبر حركة ابن رفادة فى الشهال بو إسطة العابد والشنقيطي من زملائه .

فلما علم جلالة الملك ابن سغود بذلك كتب إلى الحسن الآدريسي بما بلغه ، وحدره مغبة ذلك في برقية بعث بها اليه في يوم ٢٨ جمادى الثانية عام ١٣٥٠ ه فأجابه عليها مؤكداً إخلاصه وولاءه ، وادعى أنه إنما ينتقم من فهد بن زعير أمير المنطقة ، وتركى بن ماضى مفتش المنطقة سوء معاملتهما له وأنه ثابت على الاخلاص والولاء والعهد .

وظل الحسن يراوغ فى أجوبته انتظاراً لوفاء أصحابه ويعمل فى الخفاء لتنفيذ ما اتفق عليه مغهم .

وفي يوم و رجب عام ١٣٥١ ه. هجم الآدريسي على أمير المنطقة فهد بن زعير واعتقلوه في مكان خاص ، وقام الحسن بالحسكم في بلاده . وفي هذا الوقت وصل الى جيزان مندوبان من حزب الآحرار الحجازي وهما على الدباغ ، وعبد العزيز يماني ، ومعهما ساعية فيها بعض الآرزاق ، وشيء من العتاد باسم الحسن الآدريسي ، فلما اتصل الخبر بجلالة الملك عبد العزيز لم يسعه إلا أن يجهز قوة من جنده ويأمرها بالزحف الى جيزان غوة في ١٨ رجب عام ١٣٥١ ه ، ففر فوصلتها ودخلت مدينة جيزان عنوة في ١٨ رجب عام ١٣٥١ ه ، ففر الحسن الآدريسي وقصد بلدة دصيا ، وهرب على الدباغ وألتي نفسه في البحر فغرق فيه ومات ، أما رفيقه على يماني فألتي القبض عليه وأودع السجن ، ثم فر الحسن الآدريسي من صبيا وقصد قبيلة المسارحة .

وقد اجتمعت القوات السعودية فاستولت على دصبياً ، و د أبي عريش ، و د صامطه ، .

وقد خشى الملك عبد العزيز أن أحد الملوك يعين الحسن الآدريسى ويغريه فاستعد للحرب ، وأخذ الحيطة لكل شيء ، ومع ذلك أذاع بياناً يتضمن أنه يغطى الحسن الآدريسي وجميع من معه من الثوار الآمان إذا أخلدوا الى السكينة ، وأمهلهم ستة أيام وإلا فليأذنوا بالحرب ، وبعث أيضاً قوات عظيمة بقيادة الامير عبد العزيز بن مساعد ، وسرية أخرى مع الشريف خالد بن منصور بن لرى ، وقد توفى خالد بن لرى في الطريق على أثر مرض فأسند أعماله الى ابنه سعد بن خالد ، فأخذت السرية تطارد

الادريسي واحتلت والمضايا ، ففر الادريسي الى بني شبيل فعلورد فاعتصم بقرية أبي حجر .

وعلم بن مساعد بوجود عبد الوهاب الادريسى فى وادى المحسم فرحف عليه وجنوده وهجم عليهم وأبادهم عن بكرة أيهم ، ولم يسلم منهم غير ستة أشخاص تمكنوا من الفرار مع عبد الوهاب واعتصموا فى جبل وفيفاه ، فاقتفت أثرهم القوات السعودية ، ولكنهم نجوا وأخلوا جبال فيفاه واحتلها السعوديون ، وصدر الامر على ابن مساعد بتعقب الثوار وإخماد الثورة ، فغادر فيفاه بعد ما ترك فيها حامية قوية ، وعلم أن قوات الحسن الادريسى فى ( بالحرث ) وأنها أخذت تتصنحم فبادرها وأبادها ، وأخذ ابن مساعد يطارد الادريسى ومن معه من الثوار فى رؤوس الجبال وبطون الاودية ، ويضيق عليهم الخناق ، ويرهقهم بالمفاجآت حتى ألجأ الادريسى الى الحدود اليمانية ، ومعه عبد الوهاب الادريسى ، وأنها وأناعه وأهله .

فطلب الملك عبد العزيز من الامام يحي حميد الدين امام الين تسليم الفارين تنفيذاً للمعاهدة القاضية بذلك ، فرجاه الامام يحيى أن يعفو عنهم وعلى الاخص عن الحسن الادريسى ، فأجابه الملك بأنه عفا عن كل من طلب الامام أن يعفو عنه إذا غادروا البلاد اليمانية في الوقت الحاضر ، فأبرق الامام يحيي إلى جلالة الملك يخبره بوصول الحسن وأهل بيته الى فأبرق الامام يحيي إلى جلالة الملك يخبره بوصول الحسن وأهل بيته الى (ميدى) ويرجوه أن يعلن إلى أمرائه السعوديين أنه قد عفا عنهم عفواً شاملا مطلقاً عن كل ما حدث في هذه الفتنة سواء كان بين الحكومة

والأدارسة ، او بينهم وبين الرعية ، فأجاب الملك : أن كل من التجأ اليه فله الأمان على ماله ودمه ، وأنه قد عفا عنهم عفواً شاملًا عاماً مطلقاً عن جميع ما حدث ومضى في هذه الفتنة ، فشكره الامام وأخبره أنه أمر على عماله بارسال من كان عندهم من اللاجئين بسرعة ، وطردكل من تأخر ، غير أنه يرجوه أن يتكرم بتحرير عفو شامل عن الحسن الادريسي ليزيد اطمئنانه فكتب الملك عفوه الشامل عن الحسن وعن جميع الأسرة الادريسية ومن تبعهم على شرفهم ودمائهم وأموالهم ، ثم أن الامام طلب من جلالة الملك أن يعطف على العائلة الادريسية ، وأن يمن عليهم بنفقة تقوم بهم في دنياهم ومعيشتهم ، فخصص لهم مبلغ ألفين وخمسهائة ريال (فرانسه) شهرياً للحسن وعائلته وأن يختار لهم المحل الملائم لاقامتهم ، فبقوا في اليمن يرتعون ويمرحون على حساب جلالة الملك ، غير أن الامام يحيى لم يتورع من إستخدام الادارسة في سبيل مناوئة الملك ابن سعود أثناء الحلاف الذي وقع بين اليمن والمملكة السعودية في عام ١٣٥٧ ﴿ وَانْتَهَى بَشُرُطُ تَسَلُّمُ الأدارسة اليه فسلموا في ٢٧ صفر ١٣٥٧ ه فأكرم جلالة الملك وفادتهم وأنزلهم في مكة المكرمة ، وأجرى عليهم الخير الوفير ، ولا يزالون في مكة موضع الرعاية والعطف من الملك وولى عهده هم وجميع من اشترك في هذه الثورة كما سيأتى فيها بعد عندما نذكر حوادث الخلاف بين اليمن والسعودية سوى حسين الدباغ فانه لم يلجأ إلى حمى ابن سعود ويطلب عفوه مع اللاجئين بل فر إلى (عدن ) وقبض عليه هناك ، وأمر جلالة الملك بابعاده ونفيه الى ( جزيرة فرسـان ) فظل بهـا حتى مات فيهـا عام ۱۳۹۳ ه.

## تحويل اسم ملك الحجاز وسلطان نجل

( إلي اسم ملك المملكة العربيـة السعودية )

على أثر ثورة ابن رفادة ، وفتة الأدارسة ، وما أذيع أنها بتدبير حرب الأحرار الحجازى فكر عقلاء الحجاز فيا يقضى على مثل هذه الفتن التى لم تدخل عليهم الآمن عن طريق التفرقة بين الحجاز ونجد على حين أن كلا من القطرين يدين بدين واحد ، وينتمى إلى أمة واحدة ، وهى الآمة العربية ، وقد أزال جلالة الملك كل ما بينهما من خلاف حول العقيدة بالرجوع الى عقيدة السلف الصالح ، ووحد بين الشعبين بقبادل المنافع وتوزيع الأعمال والوظائف بين الآفر اد على حسب الكفامة ، لا فرق بين حجازى ونجدى ، لذلك قر قرارهم على أن يدمج القطران مماً في الاسم حجازى ونجدى ، لذلك قر قرارهم على أن يدمج القطران مماً في الاسم طمال الشؤون ، واتخذ من لقب صاحب التاج للقطرين إسم لهذه المملكة وسائر الشؤون ، واتخذ من لقب صاحب التاج للقطرين إسم لهذه المملكة تأخر وشقاء

فأبرقوا لجلالته يعرضون عليه رغبتهم فى أن يكون اسم ( المملكة العربية السعودية ) بدلا من ( الحجازية النجدية وملحقاتها ) فرحب جلالته بهذا ، وأصدر مرسوما ملكياً برقم ٢٧١٦ ، وتاريخ ١٧ جمادى الأولى ١٣٥١ هـ يقضى بالموافقة على تحويل اسم المملكة القديم الى هذا الاسم الجديد إبتداء من يوم الخيس ٢١ جمادى الاولى عام ١٣٥١ ه حيث أقيمت الحفلات فى جميع المدن والقرى ، وكان أجمل ما أقيم فى هذه المناسبة حفل

في الرياض عاصمة العكومة حيث شرف العفل صاحب السمو الملكي الامير سعود فحطب في الجماهير قائلا : إننا لم نكن نشعر منذ تأسيس هذه المملكة بأى تفرقة بين أبنائها لان اقه قد وحد بينهم في الدين واللغة والقومية ، ولذلك فاننا لا نرى مانعاً من قبل في اختلاف الاسماء ، ولكن عندما أعربت الامة عن رغبتها في هذا التوحيد بهذا الاسم ، واتفق عليه جلالة الملك أيده اقه واتخذ منه دليلا على نضوج الرأى العام وشدة ترابطه ، بل وتمكن الحب من قلوب أبناء هذه الامة بما جعلهم يتذوقون لذة الوحدة ، وأن في احتفالنا هذا ما يعبر عن ذلك أصدق تعبير ، وأني أعلن باسم جلالة الملك المعظم أيده اقه أن هذه المملكة أصبح اسمها : والمملكة العربية السعودية ، بدلا من : و المملكة الحجازية النجدية وملحقاتها ، وإيذانا بروال جميع الفوارق التي قد تظل في أجزاء هذه المملكة .

وأقيم مثل هذا الاحتفال في مكة المكرمة ، وخطب فيهم صاحب السمو الملكى الامير فيصل النائب العام لجلالة الملك فقال : إننى لا أستطبع أن أعبر لكم عما يخالج نفسى من الغبطة والفرح والسرور في هذا اليوم الذى من الله به علينا ، وعلى هذه الامة العربية المسلمة بالتوحيد ضمن مملكة واحدة ، وزوال جميع الفوارق بين أبنائها ، وإنى أبلغكم شكر جلالة الملك المعظم لكم على هذه الغيرة التي أبديتموها ، والاخلاص الذى أظهر تموه ، ولقد تفصل جلالة مولاى الملك المعظم نزولا على رغبة الامة وأصدر أمره العالى بالموافقة على ما رأيتموه من جعل اسم المملكة وأحد : « المملكة العربية السعودية ، بدلا من : « علمكة الحجاز ونجد وملحقاتها ،

## مبايعة صاحب السهو الملكي الاميرسعون

( بولاية العهد بعد والده جلالة الملك عبد العزيز )

لقد أراد أهل هذه المملكة المتحدة أن يخطو خطوة ثابتة في سببل السلام والآمن، وتثبيت قواعد الحكم الذي ارتضوه فأجتمعوا وفكروا فيمكن يخلف جلالة الملك عبد العزيز بعد موته ، وبحثوا في الآمر بحثاً بعيداً عن الاهواء والاغراض، لئلا يكون ثمة بجال للعبث والفساد، فرأوا أن سعود بن عبد العزيز هو أكبر أنجال الملك، ومتصف بالأوصاف الشريفة التي تجب أن تكون فيمن يبايع بولاية العهد ، بل ثبتت عدالته ومؤهلاته ثبوتاً شرعياً ، فهو أحرى أن يبايع بالولاية ، فأسرع مجلس الوكلاء، ورئاسة القضاة والمحاكم ، ومجلس الشورى إلى رفع برقية لجلالة الملك قرروا فيها مبايعة الأمير سعود بولاية العهد ، فبعث إليهم الامير سعود برقية يقول فيها : « إن أشكر لشعب المملكة العربية السعودية إجتماع كلمته على مبايعتي بولاية العهد ، وإني أعاهد الله على أنني سأفوم بما أوجبه على من العمل والنصح لهم ولولايتهم ظاهراً وباطناً » .

وأقيمت الحفلات في جميع المدن والقرى والبوادى إعلانا للبيعة ، وأبرقوا برقيات بذلك إلى جلاله الملك المعظم وولى عهده ، وأبتهجت البلاد لهذا الحادث السعيد المبارك الذي ضمن لابناء المملكة الامن والهدوء والسلام في الحاضر والمستقبل ، ولما تمت البيعة في مكة المكرمة ، والمدينة والرياض ، والاحساء ، وعسير ، وجميع المدن والقرى والبوادي ، وجميع المفاطعات ، لما تمت البيعة لصاحب السمو الملكي الامير سعود أبرق

صاحب الجلالة الملك عبد العزيز إلى ولى عهده فى يوم ١٨ محرم ١٣٥٢ ه برقية فحواها النصيحة بالعمل بكتاب الله ، وسنة رسوله محمد عليه ، والرفق بالمسلمين ، وإقامة شعائر الدين ، والامر بالمعروف والنهى عن المشكر ، وختمها بالدعاء له بالتوفيق والهداية .

فأجابه ولى العهد بأنه سيقوم بما أوصاه به ، وأنه سيعمل بالجد والاجتهاد بالعمل بكتاب الله ، وسنة نبيه ، ويعاهده فيها على اعتماد نصائحه الدينية والدنيوية ، والعمل بمكارم الاخلاق ، والسعى بين الغرب والمسلمين في طريق النعير والفلاح ، والعدل في أحكامه ، والبر بالعلماء ، وحفظ العهود ، والنظر في مصالح المسلمين ، انتهى .

لقد رسمت الامة للستقبل في هذه البيعة ، فكانت بفضل الله وكرمه من أنفع الامور وأصلحها لهذة الامة السعيدة .

> الحرب في اليمن بين المملكة العربية السعودية (وبين المملكة اليمنية ومقدماتها وأسبابها)

لقد سبق أن وصل الى علم جلالة الملك عبد العزيز فى عام ١٣٥٠ ه بأن بعضاً من أعضاء (حزب الاحرار الحجازى) الذى أسس بدفع من الامير عبد الله بن الحسين أمير شرق الاردن قد ذهب الى اليمن فطلب من الامام يحيى إخراجهم من اليم ، فأنكر الامام وصولهم اليه ، ولما حصل الانتقاض من الادارسة بايعاز تلك الايدى وهاجمتهم القوات السعودية في الادارسة إلى اليمن فآواهم الامام عنده ، وطلب لهم من جلالة الملك

عبد العزيز العفو عبهم فأجابه إلى طلبه ، وعفا عنهم ، فطلب أيضا أن يأذن لهم بالاقامة عنده وهو كفيل بتحسن تصرفهم ، وعدم قيامهم بأى عمل عدائى ضد حكومة جلالة الملك فأذن لهم بالبقاء عند الامام ، فطلب أيضاً أن يعين لهم رواتب ومخصصات تقوم بمعيشتهم لآن الخزينة اليمانية لاتتحمل ذلك فوافق الملك على تخصيص ما يلزمهم وعائلاتهم .

ثم علم جلالة الملك فيا بعد بأن الامام قد اتخذمن الادارسة أداة يستعملها ضده، فبعث اليه طالباً عقد معاهدة سلية دفاعية بين المملكتين السعودية واليمانية لتحكم روابط البلدين، ويدوم السلم والاستقرار في تلك الانحاء فأجابه الامام بتاريخ ٧ رمضان ١٣٥١ ه يقول : أنه يرغب في دوام السلم وأحكام الروابط .

فا وسع الملك عبد العزيز إلا أن يرسل وفداً من قبله لهذا الغرض فأرسل وفداً مؤلفاً من ؛ خالد أن الوليد ، وحمد السليمان ، وتركى بن ماضى وماكاد هذا الوفد يدخل حدود البين من جهة (ميدى) عن طريق الساحل حتى علموا أن جنود الامام يحيى احتلت ( بدر ) وجيزان فعاد الوفد من حيث أتى

وأصدر الملك أمره إلى جيشة بالاستعداد للحرب وتبودلت المخابرات برقياً بين جلالة الملك والامام يحيى وتقرر عقد مؤتمر فى (أبها) للنظر فى مسألة بلاد (يام) فوصل الوفدان إلى أبها وبحثاً فى الامر هناك ، فلاحظ الوفد السعودى ملاحظة الوفد اليمانى من التخلص من شروط المعاهدة ، فهو تارة يزعم أن الامام لم يوقع عليها بالذات ، وتارة يزعم أنها لم يقصد منها تحديد الحدود والاعتراف بالوضع الحاضر فى الحجاز . وبينها كان المؤتمر بوالى جلساته لوضع المعاهدة النهائية دفع الامام يحيى السيد عبد الوهاب الآدريسي لاثارة القبائل الخاضعة لجلالة الملك عبد العزيز وجنود الامام يحيى تعمل على احتلال بعض الجبال في (تهامة) والتنكيل بأهلها ، ومطاردة من لم يخضع له منهم حتى اضطر الملك عبد العزيز فأصدر أمره الى ابن أخيه الأمير فيصل بن سعد بأن يسير بجنود عددهم سبعة آلاف مقاتل إلى جهة (عسير) ويعسكروا هنك حتى يتلقوا أمر جلالته الآخير.

فرحف فيصل بن سعد وعسكر فى (خيس مشيط) ومكث هناك ستة أشهر ، وفى ٦ ذى الحجة عام ١٣٥٧ ه أصدر الملك أمره على ولى عهده الامير سعود بأن يتقدم إلى استرجاع البلاد التى كانت قد احتلتها جنود الامام يحيى فتوجه بجنود عددهم خسة آلاف مقاتل الى (عسير) وتولى قيادة جميع المرابط هناك .

وبعد أن فشلت المفاوضات صدر أمر جلالة الملك إلى ابنه سعود بالزحف فرحف بجيشه ، وعندما وصل إلى بلاد وادعة أمر ولى العهد على ابن عه فيصل بن سعد أن يتقدم بقسم من الجند الى ( باقم ) فتقدم وحاصرها وشدد الحصار عليها ، وفيها قوة من الجيش اليمني ، وأصدر أمره أيضاً الى ابن عمه الامير خالد بن محد أن يسير بقسم آخر من الجند الى بلد ( نفعة ) وفيها قوة من الجند اليمني فسار اليها واحتلها بعد أن سلمت الجنود اليمنية وأمنهم على أرواحهم ، وتقدم الامير محد بن عبد العزيز بقوة احتياطية المساعدة أخيه ، فجاءت هذه القوة ولم تمض مدة قصيرة حتى احتلت القوات

السعودية بقيادة ولى العهد الامير سعود كثيراً من البلاد اليمنية ، ثم أخذت في تقدمها إلى (نجران) وأخرجت الجنود اليمانية منها واحتلتها واستولت على نجران استيلاءاً تاماً .

وقد أصدر جلالة الملك أمره على حمد الشويعر أن يتقدم بقسم من الجند عن طريق (تهامة ) فتقدم إلى (حرض ) .

وأصدر أمره على ابنه الامير فيصل بن عبد العزيز ومعه كثير من الجنود النظاميين وغير النظامين ، وهم مزودون بالاسلحة الحديثة والمدافع والرشاشات ، وأمره بالزحف على (تهامة) عن طريق الساحل ، وأن يتولى القيادة في (تهامة ) فتقدم واستولى على كثير من بلدان الساحل التابعة للامام يحيى ، وهجم على (ميدى ) وأسر كثيراً من جنود الين وفيهم عامل الامام على ميدى عبد الله عراشي ، و بعد أن احتلها تقدم فاحتل ( الحديدة) في يوم السبت ٢٦ محرم ١٣٥٧ هـ ودخلها بنفسه في اليوم الثاني والعشرين منه ، وكان هذا الزحف السريع الذي قام به الجيش السعودي سبب النصر المؤزر ، فعند ذلك أبرق الامام يحيي إلى جميع الدول الاسلامية يناشدهم الوساطة بينه وبين أن سعود لايقاف الحرب وحل الخلاف ، فبادرالمؤتمر الاسلامي بانتداب وفد من قبله مكون من : السيد أمين الحسيني رئيس المجلس الأعلى لفلسطين ، وهاشم الاتاسي رئيس الوزارة السورية ، ومحمد علوبة بأشا وزير الأوقاف المصرية ، والامير شكيب أرسلان ، يرافق الجميع على رشدى سكرتيراً للوفد ، وقد وصل هذا الوفد إلى جدة في يوم الاثنين ٣ محرم ١٣٥٧ واستقبل من الحكومة السعودية استقبالا حافلا ، ووردت برقية من الامام يميي على أثر وصول الوفد يطلب فيهــا ايقاف القتال

وأنه على إستعداد لقبول شروطه ، فوافق جلالة الملك عبد العزيز على ذلك بشروط:

أهمها التخلى عن (نجران) واخلاء الجبال ، وفك الرهائن، وتسليم الآدارسة . فتلكأ الامام يحيى في الامر ، ومضت جنود الامير فيصل في تقدمها من (الحديدة) واستولت على بلاد الطائف جنوب الحديدة التي تعد مرفأ لقبائل الزرانيق ، وبيت الفقيه ، والزيدية ، والقطيعة وقدمت جميع القبائل الطاعة ، فلم يسع الامام يحيي إلا الرضوخ للشروط فقام بتنفيذها حيث أخلى الجبال ، وأطلق سراح الرهائن ، وأمر بتسليم الآدارسة ، وعند ذلك أمر الملك عبد العزيز جنوده بالاحتفاظ بالاماكن التي احتلها وتوقيف القتال في جميع الجهات ، وأرسل الامام يحيي وفدا إلى مدينة الطائف للدخول في مفاوضات الصلح برئاسة عبد الله بن الوزير ، كما انتدب الملك عبد العزيز إبنه خالد بن عبد العزيز لعقد المعاهدة ، وبدأ فيها فعلا في أو اثل صفر ١٣٥٧ ه وفي ٢٤ منه سلت عوائل الادارسة وحواشيهم ويبلغون شائبائة شخص على رأسهم الحسن الادريسي ، وعبد العزيز الادريسي ، وقد سلبوا لسمو الامير فيصل في الحديدة فا كرمهم واستقبلهم استقبالا حسنا ، وكتب الحسن برقية إلى جلالة الملك يخبره بوصوله ، هذا نصها:

جلالة الملك عبد العزيز أيده الله .

شملنا إحسان واعتناء نجلـكم الموفق فى الحل والترحال إلى أن وصلنا الحديدة فى يومنا هذا فى الساعة العاشرة ، فنشكركم على حلسكم وحسن مكارمكم والسلام عليكم ، فى ١٤ ربيع الأول ١٣٥٣ هـ .

فأجابه الملك عبد العزيز على برقيته :

الآخ الحسن الآدريسى و الحدقة على وصولكم بالسلامة ، تفهم بارك الله فيك أن هذه الآمور التي جرت هي بتقدير البارى ، ثم أسباب اعتدائكم وإلا فنحن إن شاء الله كما تعلمون معكم عاجلا وآجلا ، والآمور الذي فاتت لا شك إنها قضاء وقدر ، وأنتم كونوا مطمئني الخاطر على أننا لا تتغير عليكم ، وأنتم إن شاء الله لا ترون إلا ما يسركم في جميع الحالات ، حالكم حالنا والله يوفقكم ، الناريخ 10 ربيع أول ١٣٥٣ .

(عبد العزيز)

وأبرق عبد الوهاب الآدريسي إلى جلالة الملك عند وصوله الحديدة يقول :

وصلنا (الحديدة) بالسلامة وقد رأينا من سمو نجلكم المعظم فيصلكل إكرام ، وقابلنا أحسن مقابلة ، نسأله تعالى أن ينصركم على أعدائكم ، ويديم لنا عطفكم وشفقتكم الآبوية ونؤمل من مراحكم أن تصفحوا عنا مامضى لا زلتم موفقين .

ولدكم عبد الوهاب الادريسي

فجا. الرد الملكى:

الحددثة على وصولكم بالسلامة من قبل إكرام الابن فيصل لـكم فهذا شى. واجب وحق لـكم ، وتذكرون أننا نعفو عنـكم عما فات بارك الله فيكم ما فعلتم معنا شى. إنما فعلـكم فى أنفسكم ، والحقيقة اننا نأسف على ما حصل

<sup>(</sup>م م ١ - تاريخ ماوك آل حمود )

وأنتم ليثبت لديكم ثلاثة أمور: أولا: أننا نشفق على كل عربى ، ثانياً: إن الصداقة التي بيننا وبين والدكم عمد بن أدريس لا ننساها ولو لم يبق منكم غير إمرأة واحداة ، ثالثاً لو أنكم فاعلين جميع الافعال وتأتون إلى محلنا ومقامنا فاننا ننسى ما فعلتم ولا ترون منا إلا الاكرام عاجلا وآجلا

(عبد العزيز)

وقد وقعت معاهدة الصلح بين الطرفين ، وحملها مندوب من الملك عبد العزيز إلى سمو الأمير فيصل في ( الحديدة ) ليجرى تبادلها والأشراف على تنفيذ شروطها.

وأمر جلالته بعد هذه المعاهدة أن يتخلى فيصل عن ( الحديدة ) للامام يحيى.

ونى يوم الثلاثاء ٢٠ صفر عام ١٣٥٣ ه سافر على نفس الباخرة التي سافر فيها وفد المؤتمر الاسلامي مندوب جلالة الملك ، والسيد عبد الله ابن الوزير مندوب الامام يحيى في معاهدة الصلح ، وقد وقع عليها الامام يحيى ف ٧ ربيع الاول ١٣٥٣ ه.

وانتهت بذلك الفتن ، وساد السلام ، وزال ما بين الحكومتين من إشكال والحمد قه .

### الاعتداء على جلالة الملك عبد العزيز (وولى عهده الامير سعود)

فى يوم الجمعة ١٠ ذى الحجة الساعة الواحدة صباح يوم النحر عام ١٣٥٣ ه شرع صاحب الجلالة الملك عبد العزيز ، وحضرة صاحب السمو

الملكي ولى العهد الأمير سعود ، ورجال حاشيتيهما وحرسهما الخاص ، ومعهم ثلة من رجال الشرطة يطوفون بالبيت الحرام طواف الافاضة ، وبعد انتهاء الشوط الرابع واستلام الحجر الاسود تقدم جلالة الملك سائراً في شوطه الخامس وولى عهده وحاشيته يسيرون خلفه إذا برجل يخرج فجأة من حجر اسماعيل شاهراً خنجراً قد انتضاها في يده وهو يصيح بصوت غير مفهوم متقدماً من جلالة الملك يريد طعنه فاعترضه أحد جنود الشرطة وهو يدعى وأحمد بن موسى العسيرى ، فطعنه الرجل فأرداه قتيلا فأمسك به آخر يسمى « مجدوع بن شباب ، فطعنه أيضاً فعاجل المجرم عبد من عبيد جلالة الملك يدعى وعبد الله البرقاري ، بطلق ناري من بندقيته فأرداه قتيلا قبل أن يتمكن من الوصول إلى جلالة الملك ، وفي هذه اللحظة شوهد بجرم ثان رفيقاً للمجرم الأول يعدو من خلف الملك يريد القضاء على ولى العهد الأمير سعود خارجا من حجر أسماعيل من جهة الركن اليماني البيت الشريف شاهراً خنجره أيضا فعاجله عبد من عبيد ولى العهد يدعى « خير الله ، بطلق نارى من بندقيته فقتله ، وحينها رأى المجرم الثالث ما حل بأصحابه وكان قد خرج فيها يظهر من حجر اسماعيل مع المجرم الثاني هرب مسرعاً يريد الفرَار فأطلق عليه جنود الشرطة رصاص بنادقهم فخر صريعا وظل على قيد الحياة مدة ساعة واحدة تمكن المحققون في أثنائها من أخذ معرفه اسمه بقوله: أنا على.

ولم يعرف عن الجناة ساعة الحادث معرفة شيء يدل على هويتهم إلا أن خناجرهم وملابسهم تدل على أنهم من زيدية البين ، وفي هذه الآثناء قام مدير الامن العام مهدى بك على رأس قوة كافية من جنود الشرطة ، وشرع فى إجراء التحريات والتحفيقات عن معرفة شخصية الجناة والتحقيق عن الاسباب الدافعة لهم على ارتكاب هذه الجريمة الشنعاء فى وسط حرم الله الشريف، وتحت ظل بيته المطهر، وفى هذا اليوم المبارك.

وقد بث مدير الشرطة عيونه وأرصاده بين حجاج بيت اقه الحرام وخاصة من حجاج البمن الذين ثبت أن الجناة منهم فتوصل قبل كل شيء إلى معرفة ثلاثة من الزيدية كانوا يقيمون دون سائر رفقائهم الزيدية مع الشافعية من حجاج اليمن عند امرأة في جبل أبي قبيس فلفت ذلك الامر نظره فهجم على محلهم الذي يقيمون فيه فوجدهم متغيبين عنه ولم يعودوا اليه منذ نهار يوم الحادث ، ثم فتش المنزل والغرفة التي سكنوها فعثر على ملابسهم وفيها جوازات يأسماء ثلاثة أشخاص واحد : النقيب على حزام الحاضرى مستخدم في الجيش اليني المتوكلي ورقم جوازه ٩٨ وتاريخه ١ شوال ١٣٥٣ وهو صادر من مأمور الجوازات بصنعاء ومصدق عليه من عاملها ، والثاني : صالح بن على الحاضري ورقم جوازه عم وتاريخه ، شوال ١٣٥٢ه وحرفته مزارع والجواز صادر من مأمور الجوازات بصنعاء ومصدق عليه من عاملها ، والثالث : مسعد بن على بن حجير جوازه رقم ٦٣ وتاريخه ه ذو القعدة ١٣٥٣ هـ والجواز صادر من أمير الحج اليمني السيد محمد لخان وصاحبه عسكرى في الجيش الباني المتوكلي، ثم عرضت حثث القتلي على المرأة التي يسكنون في دارها فعرفت أحدهم وهو صالح بن على الحاضري ، وميزت ملابس الاثنين الآخرين، وذكرت أن أخت مطوف الشافعية أسكنتهم عندها ، ولدى التحقيق مع المذكورة صادقت على أفوال المرأة الاولى وقد أجرى مدير الامن التحقيق من جهة أخرى مع شيخ اليأنيان فى جدة فاعترف أنه أعطى ورقة تصريح بالسفر من جدة باسم مبخوت وذلك بواسطة أخيه على بن مبخوت الفران بحدة وقد استجلب هذا وعرضت عليه جثث القتل وصورهم الفتوغرافية فرفهم واحداً واحداً وذكر أن أحدهم مبخوت بن مبخوت الحاضرى هوشقيقه بينها الاثنان الآخزان وهما صالح ابن على وعلى الحاضرى هما شقيقان وشهد هذا الفران بأنه اجتمع مع أخيه فى جدة وبات أخوه عنده ، ثم حضر معه إلى مكة وبات مع أخيه والاثنين فى جدة وبات أخوه عنده ، ثم حضر معه إلى عرفات ، وأما الثلاثة فقد مكشوا فى مكة ولم يحجوا ، ولم يحتمع بهم إلا فى يوم العيد فى الطواف ، وبعد الطواف ذهب هو إلى مقام ابراهم ، أما الثلاثة فقد مكثوا فى حجر المهاعيل.

مصرع الملك عبدالله بن الحسين ملك شرق الاردن وزعيم حزب الاحرار الحجازى

بينهاكان الملك عبداقه بن الحسين ملك شرق الأردن آخذاً طريقه دخل مسجد القدس في يوم الجمعة 10 شوال 1770 أطلق عليه شخص ينتمى إلى جمعية الجهاد المقدس يدعى مصطفى شكرى عشر رصاصات من نيران مسدسه فارداه قتيلا، وقد قتل الحرس الملكى القاتل في الحال، وبعداً يام من مصرع الملك حوكم عدة أشحاص بنهمة الاشتراك في مقتل الملك وحكم على أربعة منهم بالاعدام ونفذ فيهم الحكم في أوائل ذى الحجة من ذلك العام.

#### وفاة الملك العظيم والمؤسس الكبير الملك عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية

على أثر وفاة صاحب الجلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن عبدالله بن محمد بن سعود فى مدينة الطائف فى اليوم الثانى من شهر ربيع الأول عام ١٣٧٣ هـ ، فأذاعت محطة الاذاعة السعودية فى مكة المكرمة البلاغ التالى .

كل من عليها فان ، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام . سبحان الحي الذى لا يموت ، ننعى الى العالم العربى والاسلامى والآسى يحز في نفوسنا وفاة حضرة صاحب البجلالة الملك عبد العزيز بن عبدالر حمن الفيصل آل سعود ملك المملكة العربية السعودية فقد توفاه الله في الساعة الرابعة والدقيقة الثلاثين من صباح يوم الاثنين ثانى ربيع الأول ١٣٧٧ هـ ه نوفبر ١٩٥٣ م على أثر مرض ألزمه الفراش مدة شهر واحد تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم الامة الصبر والسلوان فانا قه وانا اليه راجعون .

الديوان الملكي العالى ، الطائف

#### البلاغرقم٢

هلى أثر وفاة صاحب الجلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ملك المملكة العربية السعودية تغمده الله برحمته والتفاف الأسرة المالكة الكريمة حول جثمانه الطاهر خرجوا من عنده وبايموا حضرة صاحب السمو الملكى الامير سعود بن عبد الغزيز المعظم ملكا على البلاد العربية السعودية ، وعلى أثر ذلك أعلن حضرة صاحب الجلالة الملك سعود

بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ولا ية العهد لأخيه صاحب السمو الملكى الامير فيصل بن عبد العزيز وليا للعهدكما بايع سموه أفراد الاسرة المالكة .

الديوان العالى: الطائف

#### التأبين

مات العبقرى الذى أوجد من لا شىء شيئاً عظيما ، مات الذى كان شريداً طريداً لاجمًا فى الكويت فخرج من ملجئه ليؤسس ملكا تقارب مساحته مساحة أور با

مات ذلك السياسي الداهية العظيم الذي يشغل المكانة السامية في نفوس الساسة في العالم بصدقه وعلو همته وما امتاز به من الحنكة وبعد النظر ، مات ذلك الاداري المحنك الذي كانت حياته سلسلة انتصارات متوالية على خصومه . ذلك الحازم أوجد بحزمه وحسن إدارته المملكة العربية السعودية ووطد دعائم الآمن والعدل فيها ونقلها من البداوة إلى الحضارة ومهد لحا سبيل النقدم والعمران ، مات الرجل الذي حول صحاري البلاد القاحلة إلى أنهر من الذهب الآسود وكشف في جبالها وبحارها عن كنوز هائلة من المناجم والمعادن من كل نوع ، مات ذلك الرجل العظيم الذي كان كل شيء فيه يشهد على عظمته من خلق كريم ، وهمة عالية ، وشجاعة يضرب بها المثل ، وذكاء عارق وعقل راجح ، ونفس أبية ، وقلب كبير ، وسدخاء نادر ، وتواضع جم ، وديمقراطية لا يعرف لها نظير في هذه الآزمنة ولا قبلها .

لقد وقع نعيه وقع الصاعقة في العالم كله ، وأحــدث في نفوس العرب

جروحا عميقة ، وانفطرت قاوب المسلمين في مشارق الارض ومغاربها ، فانا قه وإنا اليه راجعون .

إنه لما يخفف من وقع هذا المصاب الفادح أن الفقيد العظيم عاش عمراً طويلاً يزيد على خمسة وسبعين عاما خفق فيه معظم آماله للجزيرة العربيسة وأنشأ ملكا واسعاً على أسس متينة ثابتة وخلد ملكه ما يزيد على خمسين عاما، وترك بعده أشبالا عظاماكثير بن يزيد عددهم على ثلاثة وثلاثين .

وإنه لمما يعزى من وقع هذا الحادث الجلّل أن نجد أن من خلف ذلك الأسد العظيم شبلاً له من عرينه هو صاحب الجلالة الملك سعو دبن عبد العزير الذى تتجلى فيه جميع مزايا والده وفوق مزاياه ، كما نجد بعض العزاء \_ وقه الحد \_ في التفاف أمراء البيت المالك جميعاً حول مليكهم الجديد جلالة الملك سعود وهو الذى يستطيع أن يملا الفراغ العظيم الذى أحدثته وفاة والده العظيم ه

لقد بويع الملك سعود بولاية العهد عام ١٣٥٧ هـ أى قبــل وفاة والده بأكثر من عشرين عاماً فكان خلال تلك المدة عرناكبيراً لوالده في حياته .

وعندما أخذ جـــلالته زمام الامور وتولى الملك قام هذا الملك العظيم بأعمال خيرية وإصلاحات عمر انية ومشاريع نافعة فأخذت البلاد تقفز إلى الامام فى ميدان النقدم والعمر ان حتى أصبحت فى عهده السعيدتصاهى أقطار العالم العربى المتقدمة فى ميدان الحصارة والعمر ان .

فن أعمال جلالته الحيرية صرف الزكاة للفقراء والمساكين على حسب ما تقتضيه الشريعة لا يدخل بيت المال منها شيء وتأسيس دور الآيتام في كل مدينه وقرية في المملكة كما قام جلالته بتخصيص الرواتب الشهرية للتلاميذ تشجيعا لهم على الدراسة .

ومن أعماله الاصلاحية العظيمة تأسيس ديوان المظالم ليتسنى لكل مظلوم رفع ظلامته بانصافه من ظالمه والنظر في قضيته مهماكانت . وتأسيس هيئات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في جميع المدن والقرى . وبناء الكليات والمعاهد العلمية لطلاب العلم وتخصيص الرواتب المغرية لهم التي تعسين على تفرغهم لطلب العلم وتسد حاجاتهم المعاشية وحاجات عوائلهم، وبنــــاء المدارس الثانوية على أحدث طراز ، وفتح المدارس الصناعية والزراعيـة وتعميم المدارس الابتدائية فيكل قرية يبلغ عدد أطفالها عشرة فنطء وتعمير الحرمين الشريفين وتوسعتهما حتى أصبحا على أعظم مما يتمناه كل مسلم ، ولم يبخل بجهد أو مال في سبيل ذلك ركما قام جلالته بتعميركل مسجد يبلغه أنه بحاجة إلى تعمير فىكل مدينـة وقرية حتى بلغ ما قام هذا الملك المؤمن بتعميره من تلك المساجد أكثر من خمسائة مسجد وكان جلالتـه يمتاز بالعطف على أفراد شعبه لا سيا الضعفاء منهم فكان لين الجانب رحب الصدر للجميع ، وكان يحترم غاية الاحترام طلبة العلم ومشائخ الدين الحنيف وكان رؤوفا رحيا قام يتسديد ديون المدينين فدفع عنكل شخص سبجين بسبب دين أو دية حتى بلغ ما دفعه من ذلك الملايين ، وقد أقرض المزارعين في جميع المملكة مبالغ كبيرة من المال لتشجيعهم على التقدم في الزراعة ثم عاد وأعفام من سدادها وقام بدفعها لوزارة الزراعة من جيبه الخاص.

وعلى وجه العموم فلا يمكننا في هذه الكلمات أن نحصى فعنائله، أونذكر مزاياه ، أو نعدد أعماله الجليلة ولكننا ـ في ختام كتابنا هذا ـ نضرع إلى المولى سبحانه وتعالى أن يسدد خطاه ، ويديم توفيقه ، وأن يوفق ولى عهده سمو الامير فيصل بن عبد العزيز إلى ما يحبه ويرضاه وإلى ما فيه الصلاح والفلاح للعباد والبلاد ، وأن يوفق أفراد الآسرة السعودية خاصة والعرب والمسلمين عامة إلى كل ما فيه رفعتهم وسعادتهم وعزهم حتى يعود للعرب مجدهم التليد وعزهم الصائع .

#### ملحق

يتضمن وفيات من تضمنه هذا الكتاب من أمراء آل سعود

بعد أن فرغت من كتابى هذا عن لى \_ اكمالا للفائدة \_ أن أذكر وفيات كل ما تضمنه كتابى هذا من الامراء السعوديين الذين لهم لسان صدق فى الامة ، وإخلاص للوطن ، وقاموا بنصرة الدعوة الاسلامية ، وجاهدوا فى الله حق جهاده ، وسنذكر وفياتهم على حسب التسلسل التاريخي ،

الامیر جلوی بن ترکی بن عبدالله بن محمد بن سعود نشأ مع أخیه فیصل بن ترکی رحمه الله ، و تولی امارة بلدة عنیزة فی أیام حکمه خس سنوات و توفی عام ۱۲۸۰ .

الأمير عبدالله بن تركى بن عبدالله بن محمد بن سعود ، كان من الشجعان ، وكان يساعد أخاه فيصلا في مهمات الأمور ، فلما توفى الامام فيصل بن تركى رحمه الله عام ١٢٨٨ هكان من أتباع الامام عبدالله بن فيصل بلساعده الايمن ، وفى عام ١٢٨٨ هداهمت جيوش الامير سعود بن فيصل قرية والدلم، من بلدان الخرج وكان فيها سرية برئاسة محمد بن فيصل ومعه عبدالله بن تركى المذكور فاستولى سعود على بعض رجال السرية وفيهم عبدالله بن تركى فسجنه سعود ومات فى السجن فى ذلك العام ١٢٨٩ ه.

الامیر سعود بن جلوی بن ترکی بن عبدالله بن محمد بن سعود ، کان هذا

الرجل من كبار الأمراء، وكان ذا هبة ووقار ، وكان من أشياع سعود بن فيصل ومناصرية ، واشتهر بالشجاعة والاقدام وتوفى فى الرياض عام ١٣٠٥ ه.

الأميرفهدبن جلوى بن تركى بن عبدالله بن محد بن سعود ، كان هذا الرجل من الرجال الأبطال ومن التسجعان المشهورين ، لجأ إلى الكويت مع ابن عمه الامام عبد الرحمن الفيصل وكان في مقدمة الهاجمين على الرياض عندما فتحها الملك عبد العزيز فكان عونا للملك عبد العزيز في ذلك و قد توفى قتيلا في معركة دارت بين الملك عبد العزيز وقبيلة من قحطان تولى قتله رئيس تلك القبيلة المدعو ذيب بن هذلان عام ١٣٢٠ه.

الأمير عبد العزيز بن سعود بن فيصل بن تركى بن عبدالله بن محمد بن سعود ، نقله محمد بن رشيد إلى مدينة حائل ومعه جميع أولاده ، وأولاد أخيه محمد بعد مقتل اخوانه فى الحرج وهو الحادث الذى أسلفنا القول فيه وذكرنا أن عامل ابن رشيد فى الرياض سالم السبمان غدر بهم ، فحكث الأمير عبد العزيز فى حائل من عام ١٣٠٥ إلى عام ١٣٢٢ حيث توفى رحمه الله وعنى عنه.

الأمير فهد بن ابراهيم بن عبد المحسن بن حسن بن مشارى بن سعود ، كان ممن لجأ إلى الـكويت وحضر احتلال الرياض مع الملك عبـد العزيز ،

وحضر معه عدة وقائع ، وتوفى قتيلا فى وقعة البكيرية عام ١٣٢٢ ه .

الأمير عبد العزيز بن جلوى بن تركى بن عبدالله بن محمد بن سعود لجأ هذا الأمير إلى الكويت مع ابن عمه الامام عبد الرحمن الفيصل ، وكان فى مقدمة من حضروا مع الملك عبد العزيز الهجوم على الرياض وفتحها ، وحضر أيضا معه عدة وقائع منها وقعة عنيزة وهزيمة ماجد الحود ودخول مدينة بريدة ، ووقعة البكيرية ، ووقعة الشنابة ، ووقعة روضة مهنا ، ومقتل عبد العزيز بن رشيد . وقد توفى قتيلا فى روضة الحنة وهو فى طريقه قاصدا الكويت قتله عابد بن عجل أحد زعماء قبيلة شمر عام ١٣٧٤ ه.

الأمير سعد بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركى بن عبدالله بن محمد بن سعود ، هو شقيق الملك عبد العزيز من أمه وأبيه، وكان من أشجع الشجعان وأفرس الفرسان فكان عوناً كبيراً لآخيه الملك عبد العزيز لم تفته وقعة من الوقائع لم يحضرها ، وكان محباً للمجد ، ولوعا بالصيت الحسن كريما جوادا . توفى قتيلا عام ١٣٣٣ ه فى معركة كنزان التى دارت بين الملك عبد العزيز وقبيلة العجان .

الأمير هذاول(١) بن ناصر بن فيصل بن ناصر بن عبدالله بن ثنيان بن سعود ، كان من ملازمى الملك عبد العزيز منذأن استولى على الرياض وحضر معه جميع الوقائع و تو فى قتيلا فى روضة مهنا التى دارت بين الملك عبدالعزيز و بين عبد العزيز بن متعب بن رشيد وقتل فيها ابن رشيد نفسه عام ١٣٧٤هـ.

الأمير عبدالله بن جلوى بن تركى بن عبدالله بن محمد بن سعود ، ولد عام ١٢٨٧ ، وكان من أعظم الأبطال قوى الارادة ، شديد البطش عظيم الهية ، لجأ مع ابن عمه الامام عبدالرحمن الى الكويت ، وكان في مقدمة

<sup>(</sup>١) هو والد سبو الامير المؤلف .

الهاجمين مع الملك عبد العزيز على الرياض و تولى قتل عجلان عامل أبن رشيد على الرياض وحضر جميع الوقاتع مع الملك عبد العزيز ، وكان عبد العزيز ، وكان عبد العزيز يعتمد عليه في مهام الأمور ، وقد تولى إمارة مقاطعة القصيم عام ١٣٢٨ ه ومكن فيها إلى عام ١٣٣٠ ه و تولى إمارة الاحساء والمنطقة الشرقية ، فأمن سبلها ، وقعنى على المفسدين ، وقعااع العلرق ، حتى صارت معضرب المئل في الأمن والاستقرار بعد أن كانت تلعب بها أيدى المفسدين والعابثين بالأمن ، كما كان هذا الأمير معشرب المئل في القوة والجبروت ، وقد تولى إمارتها منذ فتحتها عام ١٣٣١ ه حتى عام ١٣٥٤ حيث توفاه الله في ذلك العام .

الأمير عبد المزيز بن عبدالله بن تركى بن عبدالله بن محمد بن سعود ، ولد عام ١٢٨٨ ه ، وكان من بين الهاجمين على حامية ابن رشيد مع الملك عبد العزيز إلى الرياض ، وقد حضر جميع الوقائع معه ولم تفته منهاواحدة، وكان شهما شجاعا لازم جلالة الملك عبد العزيز منذ نشأته حتى توفاه الله في الاحساء عام ١٣٥٦ .

الآمير ناصر بن سعود بن ابراهيم بن عبدالله بن فرحان بن سعود ، ولد عام ١٢٨٦ ولازم الامام عبدالله بن فيصل ، ثم من بعده الامام عبدالرحن بن فيصل ولجأ معه إلى الكويت ، وكان فى مقدمة الذين هجموا على الرياض مع الملك عبد العزيز ، وحضر معه جميع الوقائع ، وكان من المخلصين فى خدمة المليك والوطن و توفى رحمه الله عام ١٣٥٨ .

الامير خالد بن محد بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركى بن عبدالله بن محد بن سعود ولد هذا الامير عام ١٣٢٧ه و نشأ في كنف الاسرة السعودية، وكان ذا خلق كريم ، وشجاعة متناهية ، ولاه الملك عبد العزيز قيادة جيش

لتأديب العصاة من قبائل عتية عام ١٣٤٨ ه فسار به إلى عالية نجد ، وأدب العصاة حتى قمنى عليهم ، وشتت شملهم وفي عام ١٣٥٧ ه تولى قيادة جيش في غزوة اليمن فسار به واستولى على بعض البلدان وحاز انتصاراً فائقا ، وتوفى رحمه الله في يوم ٢٤ صفر عام ١٣٥٧ ه على أثر اصطدام سيارته بصخر وهو يطارد قطيعاً من الظباء بين الكويت والدهناء

الامير محد بن عبد الرحن بن فيصل بن تركى بن عبدانله بن محد بن سعود ، ولد رحمه الله عام ١٢٩٩ ه و نشأ في كنف والده عبدالرحن الفيصل وأخيه الملك عبد العزيز و نقله والده مع أبنائه وعائلته إلى ملجئه في الكويت، وقد رافق أخاه الملك عبد العزيز في احتلال الرياض وحضر معه جميع حروبه وكان عونا له في مهمات الامور وكان شجاعا ذا هيبة ووقار ، نشأ عظيا ، حتى توفاه الله في الرياض عام ١٣٦٨ ه رحمه الله .

الامير منصور بن عبد العزيز بن عبد الرحم بن فيصل بن تركى بن عبدالله بن محمد بن سعود ، ولد هذا الامير عام ١٣٣٨ ه و نشأ تحت ظل والده الملك عبد العزيز ، وعندما لمس منه الرجولة والكفاءة بعد تنقيفه و تعليمه ولاه وزارة الدفاع فاستمر فيها حتى توفى يوم الثلاثاء ٢٤ رجب عام ١٣٧٠ هحيث غادر مطار جدة يوم السبت ١٤ رجب من هذا العام على متن طائرة قاصداً باريس للعلاج فتوفى فيها بعد وصوله اليها بساعتين ، فحمل جنمانه بالطائرة مرة ثانية إلى جدة ومنها حل إلى مكة المكرمة في يوم الجعة ٧٧ رجب حيث صلى عليه في الحرم الشريف ودفن فيها .

الامير سعود بن عبد العزيز بن سعود بن فيصل بن تركى بن عبدالله بن محمد بن سعود ، ولد هذا الامير العظم في عام ١٢٩٩ هـ ونقل إلى حائل مع والده عبد العزيز بن سعود و بنى عمومته نقلهم محمد بن رشيد بعد أن قتل أعمامه غدراً فى بلد الحرج عام ١٣٠٥ و نشأ فى ظل والده هناك ، و بعد أن استولى ابن عمه الملك عبد العزيز على الرياض ، و تقدمت انتصاراته إلى بلاد القصيم جاء و انضم اليه وكان من عظاء الرجال الابطال ، وكان مع عظمته متواضعاً كريما مع ديانة و تزهد ووقار ، توفى رحمه الله فى يوم الثلاثاء شمبان عام ١٣٧٨ هرحمه الله ، وعنى عنه ، وأكرم مثواه .

تم الكتاب وقه الحد

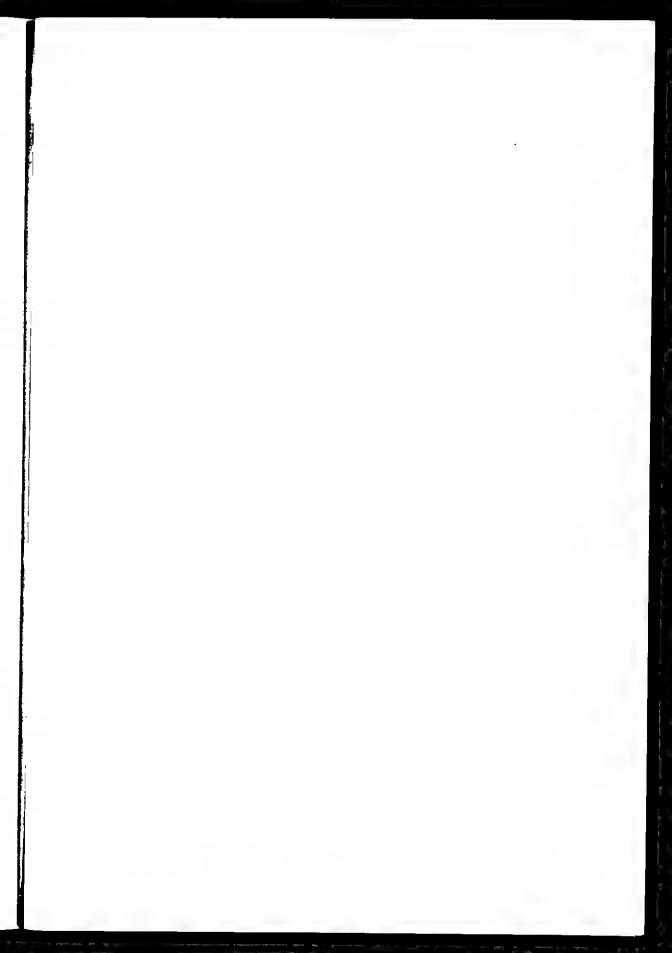

# فهري الكتاب

| ألقدمة                                                            | *   |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| الحاكم الأول سعود بن محمد بن مقرن .                               | ٦   |
| و الثاني محمد بن سعود بن محمد .                                   | ٦   |
| »                                                                 | ٧   |
| و انرابع سعو د بن عبد العزيز بن محمد .                            | ٧   |
| و الحامس عبدالله بن سعود بن عبد العزيز بن محمد                    | 12  |
| و السادس مشاري بن سعود بن عبد العزيز بن محمد .                    | 17  |
| <ul> <li>السابع تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود.</li> </ul>       | 14  |
| و الثامن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد .                        | 11  |
| <ul> <li>التاسع عبدالله بن ثنيان بن ابراهيم بن ثنيان .</li> </ul> | 7 8 |
| <ul> <li>العاشر عبدالله بن فيصل بن تركي .</li> </ul>              | 77  |
| و الحادي عشر سعود بن فيصل بن تركي .                               | 74  |
| عودة الامام عبدالله بن فيصل الى الحكم .                           | 44  |
| و و سعود بن فيصل إلى الحكم .                                      | 44  |
| الحاكم الثاني عشر عبد الرحمن بن فيصل بن تركي .                    | ٤٢  |
| عودة الامام عبداله بن فيصل إلى الحكم .                            | ٤٣  |
| الحاكم الثالث عشر محمد بن سعود بن فيصل .                          | ٤٧  |
| مقتل أبناه سعود بن فيصل .                                         | ٤A  |
|                                                                   |     |

ه. عودة الامام عبد الرحمن بن فيصل إلى الحسكم .

ع. وقعة الصريف المشهورة.

٥٧ الحاكم الرابع عشر عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل .

٩٩ احتلال بريدة وسائر بلدان القصيم .

.٧٠ وقعة البكيرية .

٧٧ وقعة الشنانة وهزيمة ابن وشيد النهائية .

٧٦ مقتل بن رشيد وطرد الاتراك.

٨٤ مقتل متعب بن عبد العزيز الرشيد.

٨٦ وقمة الطرفية .

٨٧ احتلال بريدة وطرد محمد أبا الحيل .

٨٩ مقتل سلطان الحود .

. و قعة الأشعلي .

١٩ الفتنة بالحرمين ومقتل الهزازنة .

عروج الشريف حسين بن على إلى نجد .

ه و وقعة أبي دخن .

۸۶ ستوط الاحساه.

١٠٧ وقعة جراب.

١٠٥ الحرب بين ابن سعود والعجان .

١٧٧ وقعة الجهراء.

١٧٩ الاستيلاء على حائل .

١٣٧ د علي مقاطعة عسير.

١٤٩ نهاية آل عايض .

١٥٠ دخول الحجاز.

۱۹۲ حصار جدة .

. ١٧٠ اتفاقية التسليم .

١٧٣ دخول المدينة المنورة .

١٧٧ نهاية الحسين بن على .

١٨٢ مبايعة عبد العزيز عبد الوحمن ملكا هلي الحجاز .

١٨٤ حادث الحمل المصري .

١٨٥ فتنة فيصل الدويش.

١٩٢ رقعة السيلة .

١٩٥ فتنة فيصل الدويش الثانية .

٣٠٣ اجتاع الملك عبد العزيز بملك العراق.

٧٠٤ ثورة حامد بن رفادة .

٣١٣ ثورة الأدارسة .

٧١٧ تحويل اسم ملك الحبجاز وسلطان نجدإلى اسم ملك المملكة العربية السعودية.

٧١٩ مبايعة سعود بن عبد العزيز بولاية العهد .

٧٧٠ . الحرب في اليمن .

٧٧٦ الاعتداه على الملك عبد العزيز وولى العبد في الحرم الشريف .

٧٧٩ مصرع زعيم حزب الآحرار الحجازي عبدالله بن الحسين .

. ٣٠٠ وفاة الملك عبد العزيز آل سعود .

٧٣٤ ملحق بوفيات من تضمنهم هذا الكتاب من أمراء آل سعود .

## الخطأ والصواب

| صواب                  | لمحطأ                    | سطر   | صفحه |
|-----------------------|--------------------------|-------|------|
| هذه الاثناء           | مذا الاثناء              | 19    | 11.  |
| مرابط                 | مرابطا                   |       | 14   |
| أمر تلك الجموع        | أمر على تلك الجموع ( 🖈 ) | 19    | 18   |
| انضموا اليه وآنضم (★) | الضموا معه وانضم         | ۲ ا   | 77   |
| ملازمين               | ملازما 🐪                 | ٧٠    | 74   |
| إلى الاحساء           | الاحساء                  | ٥     | TI   |
| بن فیصل               | يفيصل                    | 111   | 47   |
| أ بي عليان            | ا بن علیان               | ۰     | ٤٣   |
| زيد مناة من تميم ومن  | زید من تمم وفی           | 17411 | ٤٣   |
| غشيان أ               | غثيان                    | 1.    | 17   |
| مئتي مقانل            | مثتين مقاتل              | ν,    | ٤A   |
| المنتفق               | المشفق                   | ۳     | 00   |
| انتات                 | نتث                      | ٧٠    | ٥٦   |
| السور                 | السوء                    | * Y   | 71   |
| من رغبة               | في رغبة                  | 18    | 74   |
| ابنة جابر             | ابن چاہر                 | *     | 70   |
| تئوف على              | تئوف مع                  |       | 70   |
| فسرح                  | فسرحوا                   | 16    | 70   |
| بقدوم                 | بقدرمه                   | ٧.    | 70   |
| منازلتهما ودحرتهما    | فنازلتها ودحرتها         | ١٨    | 77   |
|                       |                          |       |      |

(★) استعمل المؤلف هذا التعبير تعدية فعل (أمر) بكلمة (على) وهو
 يتعدى بنفسه ، استعمله المؤلف في مواضع كثيرة .

(\*) وقعت أغلاط إملائية من هذا القبيل يدركها القارى.

| الصواب                        | الخطأ                   | سطر | صفحة |
|-------------------------------|-------------------------|-----|------|
| المصف                         | المنصف                  | ٧٠  | ٧٢   |
| حاشد . قد شددرا               | حاشد . قد سددرا         | 17  | Yo   |
| فعادوا                        | فعادوه                  | 17  | ٧٨   |
| الامام عبد الرحمن رجال تتبعهم | عبدالرحمن رجالا بتتبعهم | 14  | ۸۰   |
| آخر                           | خير                     | ٨   | Al   |
| ្រែ                           | เรี                     | 71  | 41   |
| العراقية                      | العراق                  | ۳   | ٨٣   |
| وأرسل                         | وأسل                    | ٧   | ٨٤   |
| نفس                           | نفسى                    | 11  | ٨٥   |
| الرحيل                        | الزحيل                  | ١٤  | ۸٥   |
| ثلاثون                        | וּארוּיֵיי              | 1.  | ٨٧   |
| ترك                           | تركا                    | ٨   | ٨٨   |
| ارتحل                         | ارتحلا                  | 4   | ٨٨   |
| الضيق                         | الضيف                   | ۲   | 91   |
| الى الرياض                    | من الرياض               | ٦   | 41   |
| الحريق                        | الحريف                  | ٧٠  | 91   |
| العجان العصيان و              | العجان و                | ٥   | 94   |
| وأخافتها                      | وأخفتها                 | ٦   | 94   |
| ومن معه<br>۱۰ تا              | ومن معهم                | 18  | 97   |
| والتأوه                       | والنأده                 | 19  | 18   |
| ( تحذف )<br>- سر              | ابن                     | 41  | 9.0  |
| مشترکون                       | متركون                  | Ł   | ٩٨   |
| الشفا                         | الشضو                   | 14  | 110  |
| ابن مسیب<br>دند.              | ان مسبب                 | Ł   | 114  |
| الانصياع                      | الايضاح                 | ٩   | 114  |
| ملفاة                         | ملغات                   | 17  | 141  |
| على ما فعله                   | على فمله                | 10  | 140  |
| محسن                          | عبد المحسن              | 17  | 144  |

|         |     | الصواب    | الحطأ     | ــطر | مفحة |
|---------|-----|-----------|-----------|------|------|
| 11.50   | oy. | ثلاث عشرة | ثلاثة عشر | 17   | 144  |
| · · · · | ;   | tane      | بهيع      | 14   | 124  |
| 4, 7    | 1   | المسيريين | العسيزين  | 11   | 121  |
| 72      |     | في عسير   | نی عبر    | 14   | 155  |
| 1       |     | فجلا      | قجلي ا    | 17   | 155  |

11. 4

\* \* \* \* \*

A 20

1 5

, <u>.</u> .

5 6

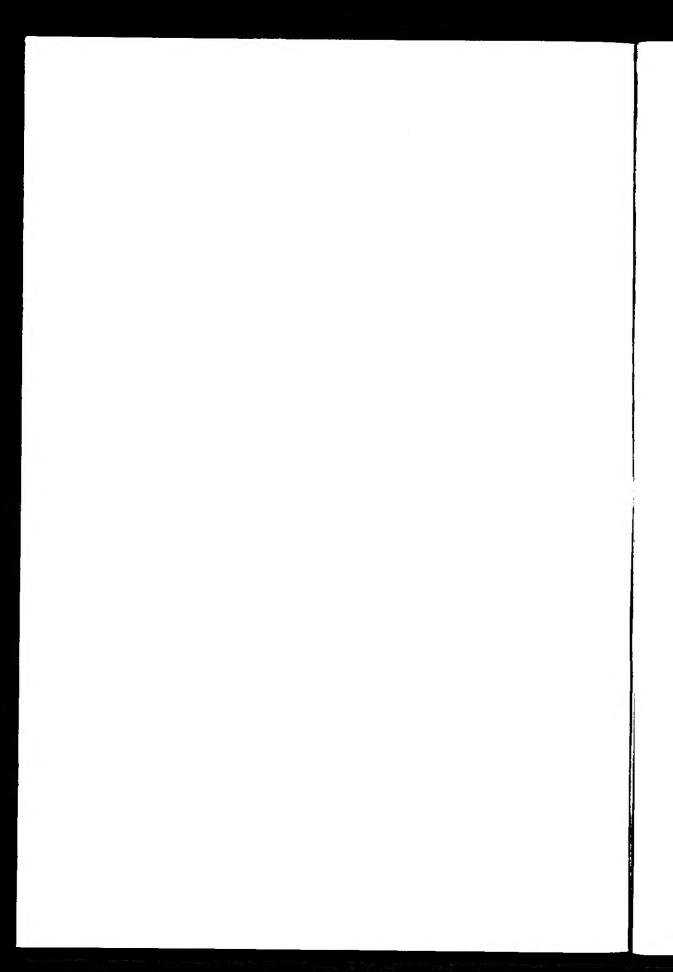